# لَوَامِعُ الْأَنْوَارِ

في جَوَامِعِ العُلُومِ والآثارِ وتَراجِمِ أُولِي العِلْمِ والأَنْظَارِ

تأليف/ الإمام الحجَّة الجدِّد للدِّين

مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع)

۱۳۳۲هـ - ۲۶۱۸هـ

الجزء الثالث

تحقيق أبي عبدالله الحسين بن علي الأدول

> منشورات مكتبة أهل البيت(ع)

۲ اوامج الأنوار/ج٣-

الطبعة الثالثة ١٤٣٣هـ،٢٠١٢م

تم الصف والإخراج بمكتبة أهل البيت(ع) اليمن

جميع الحقوق محفوظة لمكتبة أهل البيت(ع) - اليمن

### بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

#### (الفصل الحادي عشر اللاحق بلوامع الأنوار)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وآله الأكرمين،

فهذا الفصل، الذي سبق به الوعد في لوامع الأنوار، قد أفردته؛ ليتمكّن المطّلع من وصله بالماضي أو فصله عنه، فإليه الاختيار.

#### [المقصد الأهم لإفراد هذا الفصل، وقاعدة المؤلِّف(ع) في التعديل والتجريح]

والمقصد الأهم منه ذِكْر أعلام العترة الأطهار، وكرام العصابة الأبرار، الذين عليهم في باب الرواية معظم المدار، على ضرب وجيز من الاختصار، والمبحوث عنه أولاً وبالذات، الرواة الثقات، في أصل أسانيد أئمتنا السابقين عَلَيْهَم السَّلام، ومَنْ بيننا وبين المؤلفين.

فإن دُكِرَ غيرهم لغرض فبالعرض؛ وقد سبق في التحف الفاطمية وفي لوامع الأنوار ذكر الكثير، فمن أعيد الكلام عليه فهو لتقريب المنال، وتيسير الانتوال، ويكون إن شاء الله تعالى بما فيه زيادة إفادة بلا تكرار، ومن لم يكن قد اتصلت به فيما مَرّ الطريق، فسأوصل السند إليه وإلى مؤلّفاته، عند المرور عليه، وذلك النزر اليسير، والله ولي التوفيق والتيسير.

وأما المؤلفات الجامعة، فقد تقدّمت إليها الطرق النافعة، بحمد الله تعالى.

هذا ومن سنذكر في هذا الفصل المبارك إن شاء الله فلا يخلو، إما أن يكون معلوم الحال، لدى الخاص والعام، فلا كلام.

وإن ذكر بما يفيد، فمن باب التأكيد.

وإما أن لا يكون كذلك، فإن وقع التصريح، بتعديل أو تجريح، فمتّضح؛ وإن لا يذكر بشيء فعهدة المطلع أن يعتمد على ما يصحّ.

ولا يخفى موجب الإحالة في مثل ذلك على أربـاب الفهـوم، لعـل لهـا عـذر (١) وأنت تلوم.

ولا يكون التصريح بالتعديل، إلا لمن صحّت عدالته المحققة، ولا الجرح إلا لمن صحّ مقتضاه، بطريق الشرع المرتضاة، لموجب القيام بالقسط، والشهادة لله تعالى بالحق – كما أخذ الله تعالى – بعد كثرة البحث، وشدّة التحري والفحص؛ للوقوف على الحقائق، وتجنب مختلف الطرائق.

وقد استلزم العمل تكرير النظر في جميع ما تحصل من مؤلفات أولي الألباب، والله الموفق للصواب، وسلوك منهج السنة والكتاب.

وقد وقعت العناية بإعانة الله تعالى في الإحاطة؛ ليكون هذا المؤلَّف جامعاً للمقصود، بإعانة الملك المعبود.

وسيكون البحث فيمن عدّهم الشيخ العالم الزاهد، ولي آل محمد، القاسم بن عبد العزيز بن إسحاق البغدادي الزيدي، في رسالته المشهورة، في أصحاب الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي عَلَيْهَم السَّلام، ومن ثبتت عدالتهم بصحيح النقل في مؤلّفات سائر أئمتنا الهداة، كأصحاب الأئمة، القائمين بما افترضه الله تعالى على الأمة، الذين ذكرهم الإمام المنصور بالله عَلَيْه السَّلام في الشافي، والفقيه حُمِيْد الشهيد في الحدائق، وأبو الفرّج في مقاتل الطالبيين، وغيرهم؛ وجميع من ذكرهم السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير، في علوم الحديث المسمى بالفلك الدوار، ومن تبعه كالسيد العالم المهدي بن الهادي اليوسفي، المعروف بالنوعة، في الإقبال؛ والقاضي العلامة شمس الشريعة أحمد بن يحيى حابس، في بالنوعة، في الإقبال؛ والقاضي عماد الدين يحيى بن محمد حميد المقرائي، في النزهة،

-

<sup>(</sup>١) ـ كذا رُوي، وقيل إنه أول لحن سمع في البصرة، تمت سماعاً عن المؤلف(ع).

وجميع من عدّهم في ثقات محدثي الشيعة السيد الإمام الصارم إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن القاسم عَلَيْهَم السَّلام، في طبقات الزيدية، ومن أوردهم منهم في المختصر من الطبقات، المسمى بالجداول، شيخُنا(٢) المولى العلامة، فخر أعلام العصر، عبدالله بن الإمام الهادي رضى الله تعالى عنهما.

وأنا أرويه عنه وجميع مروياته، كما سبق في التحف الفاطمية $^{(7)}$ .

على أن السيد صارم الدين عَلَيْه السَّلام، والتابعين لـ ه المـذكورين، أدخلوا في الشيعة بعض من ليس منهم على الحقيقة؛ وإنما هو باعتبار قربهم من جانب العترة، بالنظر إلى أولى النصب والبغضة.

ولأخذهم بطرف من الإنصاف، رَمَاهم بالتشيع؛ لقصد القدح، أربابُ الزيغ والانحراف، أرادوا أن يذموا فمدحوا، كما قيل: بعض الجرح تعديل.

وسأبين - إن شاء الله تعالى - عند المرور عليهم، مَنْ كان من ذلك القبيل، ويتضمّن البحث عَمَّن جَمَعَهُم، منهم: القاضي العلامة المفضال، ولي الآل، أحمد بن صالح بن أبى الرجال، في مطلع البدور، ومجمع البحور.

وعلى الجملة، أبلغ الجهد - إن شاء الله تعالى - في هذا المنهج؛ ليكون على أكمل منوال، بإعانة ذي الجلال.

وقد جعلتُ (طبقات الزيدية الكبرى) مصدر النقل، وقَنْطَرَةَ العبور (١٠)، مع مراجعة الأصول، لمحلها من الجمع والاشتهار، وتطلع الأفكار إليها والأنظار، وقد يقع في ذلك تصحيح أو ترجيح، أو تقديم أو تأخير، أو زيادة أو نقص.

(٣)\_ التحف شرح الزلف (ط١/ ص١٩٤ - ١٩٥)، (ط٢/ ٢٨٧)، (ط٣/ ص٣٩٣)، في سيرة الإمام الهادي القاسمي عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) \_ فاعل أوردهم.

<sup>(</sup>٤)\_القنطرة: الجِسْر. تمت من تاج العروس (١٣/ ٤٨٣).

ولفظ (قلت) دال على أن الكلام مضاف إليّ، حتى أنها إن كانت في كلام الغير، أعبّر عنها بلفظ (قال) أو نحو ذلك، تجنباً للبس.

وبالجملة فسيتضح ما استمد منها، أو من أي كتاب، بلا ارتياب.

[المراد بأئمتنا الخمسة أو الجماعة أو الستة، أو حافظ اليمن، أو السيد الإمام أو المولى]

ومتى أطلق أئمتنا الخمسة، فهم: المؤيد بالله، وأخوه أبو طالب، والموفق بالله، وولده المرشد بالله، ومحمد بن منصور المرادى.

أو الجماعة، أو الستة: فالبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه.

أو حافظ اليمن: فصاحب الفلك الدوار، الوزير.

أو السيد الإمام أو المولى، فمؤلّف الطبقات (°).

#### [سند الطبقات]

وهذه الطريق إلى طبقات الزيدية، وإن كانت قد سبقت في الجامعة المهمة، ولوامع الأنوار.

فيقول المفتقر إلى الله سبحانه مجد الدين بن محمد بن منصور بن أحمد بن عبدالله بن يحيى بن الحسن بن يحيى بن عبدالله بن علي بن صلاح بن علي بن الحسين بن الإمام عز الدين بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد الحسني المؤيدي، أفرغ الله عليهم شآبيب عفوه وغفرانه، وأسبغ عليهم سرابيل لطفه ورضوانه:

أروي كتاب طبقات الزيدية بطرق كثيرة، وقد أوضحت مختارها فيما تقدم من لوامع الأنوار، والجامعة المهمة، في أسانيد كتب الأئمة؛ أعلاها عن شيخي ووالدي

عالم آل محمد وعابدهم، الولي بن الولي، محمد بن منصور المؤيدي رَضِي الله عنهما، عن شيخه والدنا الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحسيني الحوثي – قدس الله روحه في عليين –، عن شيخه نجم أعلام اليمن محمد بن محمد بن عبدالله الكبسي، عن شيخه العلامة بدر الآل الأكرمين إسماعيل بن أحمد الكبسي رضي الله عنهم، عن شيخه الفقيه العلامة جمال الدين علي بن حسن جميل، المعروف بالداعي، عن القاضي العلامة الأوحد محمد بن أحمد مشحم، عن شيخه المؤلف السيد الإمام الصارم إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن القاسم عليهم السيّلام.

# [نبذة من أول الطبقات]

قال في الطبقات:

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطبين الطاهرين.

أما بعد، فهذا كتاب جمعت فيه أسماء الرواة، التي في كتب أئمتنا أئمة الزيدية الهداة، ولم أذكر إلا من له سند متصل، غالباً، وجعلته ثلاث طبقات: الأولى: في أسماء الصحابة، والثانية: في أسماء التابعين وتابعيهم إلى رأس الخمس المائة، والثالثة: من روى كتبهم عَلَيْهُم السَّلام وكتب شيعتهم متصل السند إلى يومنا هذا، وأسماء الكتب التي جمعت رجالها.

قلت: ذكرها بعبارة فيها بسط، وأنا أسوقها على وجه أخصر وأكمل؛ فإنه لم يورد جميع المبحوث عن رجالها، في هذا المحل، فهي: المجموعان: الفقهي، والحديثي،

وأماليات أئمتنا الخمس<sup>(1)</sup>، والأحكام، والمنتخب، والبساط، وشرح التجريد، وشرح الأحكام لأبي العباس، والمصابيح له، وصحيفة الرضا، والاعتبار للجرجاني، والشافي، والجامع الكافي، والتأذين بحي على خير العمل، وقليل من الشفاء، والذّكر للمرادي، وشرح القاضي زيد، والحيط بالإمامة، وأمالي السّمّان، وجلاء الأبصار.

وهذه وغيرها قد مضت بطرقها مستوفاة بحمد الله في لوامع الأنوار.

ومنها: الأربعون لأبي الغنائم، والبراهين الصريحة لمحمد بن سليمان الكوفي وهي المناقب، ونظام الفوائد أمالي قاضي القضاة، جمعها القاضي جعفر، والمسائل المرتضاة، وشواهد التنزيل، ومناقب ابن المغازلي، ومناقب الكنجي، والحلية لأبي نعيم، وابن أبي شيبة.

ويذكر من كتب العامة: الستة (٧)، وأحمد، ومستدرك الحاكم، والمسندات للشافعي، ولأبي يعلى، ولابن عدي، وكتب الطبراني، وسنن البيهقي، وشعبة، وابن عساكر، وأبي حاتم، وأدب البخاري، وتفسير الترمذي، والفردوس للديلمي، والبزار، وغيرها.

(٦) \_ أمالي الإمام أحمد بن عيسى، وأمالي الإمام المؤيد بالله، وأمالي الإمام أبي طالب، وأماليا الإمام المرشد بالله عليهم السلام (الخميسية) و(الإثنينية).

(٧) البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

## [إمام المرسلين وخاتم النبيئين صلَّى الله عَلَيْه وآله وسلَّم]

هذا، وقد افتتح السيد الإمام بمن اسمه إبراهيم، كما يأتي، وإذا كان القصد التبرك فالأولَى ما اختاره بعض نجوم العترة، كالإمام المرشد بالله في الأنوار، والسيد أبي العباس في المصابيح عَلَيْهَما السَّلام، ومن العامة صاحب جامع الأصول وغيرهم، من الابتداء بذكر مَنْ قَرَنَ الله تعالى ذِكْرَه بذكره، فاشتق نوره من نوره، إمام المرسلين، وخاتم النبيئين – صلى الله وسلم عليه وعليهم وعلى آله الطاهرين – رسول الله وأمينه، وحبيبه وخليله، ومختاره ومصطفاه، ومجتباه ومرتضاه، الذي أرسله رحمة للعالمين، وجعله حجة على خلقه أجمعين، المأخوذ ميثاقه على رسله، والمبشر به في مُنزَلات كتبه، المؤيد بالمعجزات النيرات، وبالآيات البينات البينات الباهرات، التي لا يحصى لها عدد، ولا ينتهي لها مدد، من اسمه أحمد، أبو الطيب والطاهر والقاسم، إمام المرسلين، وخاتم النبيئين صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، محمد رسول الله بن عبد المطلب بن هاشم – صلى الله عليه وعلى آله وبارك وترحم وتحنن وسلم – ومن مدحه الله المليك الأكبر، فماذا يبلغ من مدحه مدح البسر؟ وما يأتي القائل في حقه أو يذر؟

فالحمد لله تحدثاً بنعمته، على ما اختصنا به من رحمته، حيث شرَّفنا منه بأقوى سبب، وأزْلَفنا إليه بأقرب نسب، اجتبى أهل بيته، من زيتونة شَجَرَتِه، وأفاض عليهم أنوار نبوته وحكمته، فصيرهم يحكنمه أهله وذريته، وورثته وعترته، أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومه بط الوحي؛ وخلَّفهم في أمته، وقرنهم بكتابه وسنته، وجعلهم النجوم والأمان لأهل الأرض، وأمر الخلق بمودتهم وركوب سفينتهم، والتمسك بولايتهم إلى يوم العرض، {وَاللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ}،

ولا رَادَّ لفضله، {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} { لَيَهْلِكَ مَنْ هَلكَ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ}.

قال الباقر محمد بن علي بن الحسين عَلَيْهُم السَّلام (^):

فقد أعطاه الله جلّ جلاله الكوثر، وجَعَلَ نسله الأطيب الأكثر؛ فقال سبحانه: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} [الكوثر: ١].

نعم، والتعرّض لليسير من الخصائص النبوية، يخرج بنا عن الاختصار، ويستوعب حوافل الأسفار، وقد مضى في التحف الفاطمية ولوامع الأنوار، ما لا غنى عنه من أخبار المختار، وعترته الأطهار، عليهم الصلاة والسلام.

قال السيد الإمام عَلَيْه السَّلام في طبقات الزيدية: وهذا أوان الشروع ومن الله أستمد التوفيق.

### [إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم]

إبراهيم بن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

أمه: مارية القبطية، ولد في ذي الحجة سنة ثمان؛ وكانت قابِلَته سلمى مولاة النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم امرأة أبي رافع؛ وحلق شعره يوم سابعه، وتصدق بزنة شعره فضة.

وتوفي وله ستة عشر شهراً.

<sup>(</sup>٨) ـ شرح التحفة العلوية لابن الأمير الصنعاني (ص/٣٦٦)، ط: (مكتبة بدر).

رواه السيد المؤيد بالله.

قلت: والإمام المرشد بالله<sup>(۹)</sup>، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب<sup>(۱)</sup>، وابن الأثير في جامع الأصول<sup>(۱)</sup>.

قال: وقيل: سبعة عشر شهراً.

قلت: وفي الاستيعاب - القول الآخر - (۱۲): إنه ابن ثمانية عشر شهراً، وكذا في جامع الأصول (۱۳).

وغسّله علي بن أبي طالب؛ رواه محمد - أي ابن منصور المرادي - رضي الله عنه-.

وقيل: الفضل بن العباس، وصلى عليه النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَـلَّم، ونــزل في قبره، ورش على قبره ماء.

وقبره بالبقيع، مشهور مزور.

<sup>(</sup>٩)- الأمالي الإثنينية للإمام المرشد بالله عليه السلام (ص/ ٤١٥)، ط: (مؤسسة الإمام زيد بن علي عليهما السلام الثقافية).

<sup>(</sup>١٠)- الاستيعاب لابن عبد السر (١/ ٥٤ -٥٨)، ط: (دار الجيل).

<sup>(</sup>١١)\_ جامع الأصول (١١)\_١٠٧).

<sup>(</sup>١٢)- الاستيعاب لابن عبد البر (١/٥٦).

<sup>(</sup>١٣)\_ جامع الأصول (١٢/١١).

# [أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السَّلام

(١٤) - كتب عن السيرة العَلويَّة مئات المؤلفات، ولكن انظر من كتب العامة:

تهذيب الكمال للحافظ الْمِزِّيِّ (٥/ ٢٥٧)، رقم الترجمة (٢٧٨)، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (٧/ ٢٨٤)، رقم (٤٩٢٥)، الاستيعاب لابن عبد البر (٣/ ٢٨٩)، رقم (١٠٨٩)، الإصابة لابن حجر (٤/ ٢٥٥)، رقم (٢٩٢٥)، حلية الأولياء لأبي نُعَيم (١/ ١٠٠)، رقم (٤)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٢١٥)، رقم (٥)، ط: (دار الفكر)، وغيرها كثير.

وأمًّا كتب المناقب والفضائل فهي كثيرة العَدَد، طافحة المدد، ودونك بعض أسماء الكتب التي تحدَّثت عن بعض فضائل أمبر المؤمنين صلوات الله تعالى عليه، فمنها:

(خصائص أمير المؤمنين عليه السلام) للشريف الرضي عليه السلام و(الشافي) للإمام الحجة المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهما السلام، مع (التعليق الوافي) للسيد العلامة بحر العلوم الحسن بن الحسين عليهما السلام، و(أنوار اليقين)، للإمام الحسن بن بدر الدين عليهما السلام، و (تفريج الكروب)، للسيد الإمام إسحاق بن يوسف بن الإمام المتوكل على الله عليهم السلام، و(دلائل السبل الأربعة) للسيد العلامة على بن عبدالله بن القاسم عليهم السلام، و(حاشية كرامة الأولياء) لعلامة العصر عبد الله بن الإمام الهادي القاسمي عليهما السلام، و(المناقب) للحافظ المحدث محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله تعالى، و(تنبيه الغافلين) للحاكم الجشمي، و(شواهد التنزيل) للحاكم الحسكاني، و(محاسن الأزهار) لحُمَيـد الشـهيد، و(كتــاب المــوالاة – الغدير -) لابن عُقْدَة، و(الأربعون) للصَّفَّار، و(فضائل أمير المؤمنين عليه السلام) للكلابي، و(الروضة النَّدِيَّة شرح التحفة العلَويَّة) لابن الأمير الصنعاني، و(المعيار والموازنة)، و(نقـض العثمانية) وهما لأبي جعفر الإسكافي، و(رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبيِّ الهادي) للسيد العلامة أبي بكر بن شهاب، و(فضائل الصحابة) لأحمد بن حنبل مع زيادات ابنه عبدالله والقَطيعي، و(الخصائص) للنسائي، وكذا (المناقب) للخوارزمي الحنفي، و(المناقب) لابن المغازلي الشافعي، و(كفاية الطالب) للكنجي الشافعي، و(الغدير) للأميني، و(العمدة) لابن البطريق الْحِلِّيّ، و(فرائد السمطين) للحموئي الشافعي، و(فضائل الخمسة) للفيروز آبادي، و (جواهر المطالب) للباعوني الدمشقي الشافعي، و (أسنى المطالب) للجزري الشافعي، وكذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي، المكي، الهاشمي، أبو الحسن – كرم الله وجهه في الجنة –.

وأمه فاطمة بنت أسد، أول هاشمية ولدت هاشمياً.

وُلِد في الكعبة (۱۵۰)، في شهر رجب، عام ثلاثين بعد الفيل، وهو اليوم السابع من أيلول، كما رواه السيد أبو طالب (۱۲۱)، عن كافي الكفاة، حيث قال:

يَا مُعْفِلَ التَّارِيْخِ مِنْ جَهْلِهِ وَلَـيْسَ مَعْلُـومٌ كَمَجْهُـولِ إِنَّ عَلِـي مُعْلُـومٌ كَمَجْهُـولِ إِنَّ عَلِـي أَيلـولِ أَيلـولِ مَوْلِـدُهُ سَـابِعُ أَيلـولِ اللهِ اللهِ اللهِ أَيلـولِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

قلت: هو الصاحب إسماعيل بن عبّاد، أحد علماء العدل والتوحيد، وأولياء آل محمد عَلَيْهَم السَّلام؛ وأقواله في الوصي وسائر العترة عَلَيْهَم السَّلام مشهورة، وقد أتى في الشافي منها ينبُلْ شافية (١٧٠)، وهو القائل:

عَلِ عَلِ عَبُ حُبُّ هُ جُنَّ هُ جُنَّ هُ وَالْجَنَّ هُ النَّ ارِ وَالْجَنَّ هُ وَصِي الْمُصْ طَفَى حَقً الْمِصْ فَلَى حَقً الْمِصْ طَفَى حَقً الْمِصْ فَالْجِنَّ هُ قَالَ السيد الإمام: وهو أول من أسلم (١٨).

(الجزء الثاني والأربعين من تاريخ دمشق) لابن عساكر الدمشقي الشافعي، و(ذخائر العقبى) للمحب الطبري الشافعي، وكذا في (جواهر العقدين) للشريف السمهودي، و(الصواعق الحرقة) لابن حجر المكي، وعشرات غيرها، لو تتبعناها لاستغرق وقتًا كبيرًا.

(١٥) ـ قال الحاكم النيسابوري في المستدرك (٣/ ٥٥٠): قد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة.

(١٦) - الإفادة في تاريخ الأئمة السادة للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليهما السلام (ص/ ٢٠)، ط: (مكتبة أهل البيت(ع)).

(١٧)\_ الشافي (١/ ٥٣ ١ - ٤٧١)، و(٤/ ٤٨٧).

(١٨)-روى أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (٢/ ٧٣٠)، رقم (١٠٠٠)، تحقيق: (عباس)، بإسناده عن زيد بن أرقم، قال: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي بن أبي طالب.

قال المحقق: «إسناده صحيح».

ورواه النسائي في الخصائص (ص/ ٢٠)، رقم (٣)، تحقيق: (الداني بن منير)، قال المحقق: «إسناده صحيح».

ورواه النسائي أيضًا برقم (٤)، وقال المحقق: «إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح».

وروى الترمذي في سننه رقم (٣٧٤٤)، بإسناده عن زيد بن أَرْقَمَ: قال: «أَوَّلُ مَنْ أَسْـلَمَ عَلِـيٌّ». قَالَ الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ».

وروى الحاكم النيسابوري في المستدرك برقم (٤٦٦٣)، بإسناده عن زيد بن أرقم قال: «إن أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي بن أبي طالب رضي الله عنه». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح».

وروى الحاكم أيضًا برقم (٩٦٣٥)، بإسناده، عن ابن عباس، قال: «قال أبو موسى الأشعري: إن عليًا أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد».

وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٢٢٣): «عن أبي رافع، قال: أول من أسلم من الرجال علي، وأول من أسلم من النساء خديجة». قال الهيثمي: «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح».

وروى أحمد في بن حنبل في مسنده (١/ ٤٣٠)، رقم (٣٠٦٢)، واللفظ له، ورواه أيضًا في فضائل الصحابة أيضًا (٢/ ٨٤٩)، برقم (١١٦٨)، والنسائي في خصائصه (ص/ ٣٦)، رقم (٢١٥)، والنسائي في خصائصه (ص/ ٣٦)، رقم (١١٥٨)، وغيرهم، بالإسناد إلى أبي بَلْج، عن عمرو بن ميمون. قال: «إِنِّي لَجَالِسٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ تِسْعَةُ رَهْطٍ فَقَالُوا يَا أَبًا عَبَّاسٍ إِمَّا أَنْ تَقُومَ مَعَنَا وَإِمَّا أَنْ يُخُلُونًا هَوُلاءِ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ أَقُومُ مَعَكُمْ. قَالَ: وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صَحِيحٌ قَبْلَ أَنْ يَعْمَى. قَالَ: فَابْتَدَءُوا فَلا نَدْرِي مَا قَالُوا. قَالَ: فَجَاءَ يَنْفُضُ تُوبُهُ، وَيَقُولُ أَفْ وَتُفْ، وَتَعُوا فِي رَجُل لَهُ عَشْرٌ.

كان في حَجْرِ (١٩) رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قبل الإسلام وبعده، وهاجر من مكة بعده بثلاثة أيام.

وفيه: قَالَ: وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ أُسْلَمَ مِنْ النَّاسِ بَعْلَ خَدِيجَةً».

قال الحاكم النيسابوري: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح»، وقال الشيخ أحمد شاكر محقق مسند أحمد: «إسناده صحيح»، وقال محقق فضائل الصحابة: «إسناده حَسَن».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١١٩ - ١٢٠): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي بَلْج الفزاري، وهو ثقة فيه لين».

وروى المحدث الكبير ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ١٠٩١)، بإسناده إلى أبي بَلْجٍ، عن عَمرو بن ميمون، عن ابن عباس قال: «كان علي بن أبي طالب أول من آمن من الناس بعد خديجة رضي الله عنهما». قال أي ابن عبد البر-: «هذا إسنادٌ لا مطعن فيه لأحد؛ لصحته وثقة تُقَلَتِه...».

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (ص/ ١٠٩٠): «وروي عن سلمان، وأبي ذر، والمقداد، وخَبَّاب، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن أرقم: أنَّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من أسلم وفَضّلَهُ هؤلاء على غيره».

«سئل محمد بن كعب القُرظِي عن أول من أسلم: أعلي أو أبـو بكـر. قـال: «سبحان الله علـي أولهما إسلامًا...».

وقال ابن إسحاق: «أول من آمن بالله وبرسوله محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال: علي بن أبي طالب. وهو قول ابن شهاب إلا أنّه قال: من الرجال بعد خديجة وهو قول الجميع في خديجة».

(١٩) ـ «الحَجْرُ: بالفتحِ والكسرِ؛ (حِضْنُ الإِنسانِ)، صَرَّحَ بـاللَّغَتَيْنِ: الزَّمَخْشَـرِيُّ في الأَسـاس، وابن سِيدَه في الْمُحْكَم، جَمْعُه حُجُور. وفي سُورةَ النِّساءِ: {فِي حُجُورِكُمْ مِّـنْ نِّسَــآئِكُمُ}...». انتهى تاج العروس (١٩/ ٥٣٠).

قلت: استخلفه رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم؛ ليفديه بنفسه، ليلة نام على فراشه، ويؤدي ديونه وأماناته وودائعه، كما هو معلوم (۲۰۰).

وقد بسط الروايات في ذلك أئمتنا عَلَيْهَم السَّلام، وعلماء العامة، وأخرجوا الأحاديث في نزول قوله عز وجل: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاقِ اللَّهِ} [البقرة: ٢٠٧]، فيه.

قال: وهو أول من صلى من المسلمين (٢١).

(٢٠) ـ وقال أبو جعفر الإسكافي -ونعم ماقال- في (نقض العثمانية) (ص/ ٣٢١) حـول أمـر مبيت أمير المؤمنين على عليه السلام على الفراش بمكة ليلة الهجرة.

"إنَّها المحنة العظيمة، والفضيلة الشريفة التي متى امتحنها الناظر، وأجال فِكْرَه فيها، رأى تحتها فضائل متفرقة، ومناقب متغايرة، وذلك أنَّه لَمَّا استقرَّ الخبر عند المشركين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله مجمع على الخروج من بينهم للهجرة إلى غيرهم قصدوا الى معاجلته، وتعاقدوا على أن يُبيِّتوه في فراشه، وأنْ يَضربوه بأسياف كثيرة، بيد كلِّ صاحب قبيلة من قريش سيف منها؛ ليضيع دمه بين الشعوب، ويتفرق بين القبائل، ولا يَطلب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بعينها من بطون قريش، وتحالفوا على تلك الليلة، واجتمعوا عليها، فلما عَلِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله ذلك من أمرهم، دعا أوثق الناس عنده، أمثلهم في نفسه، وأبذهم في ذات الإله لهجته، وأسرعهم إجابة إلى طاعته، فقال له: ((إنَّ قريشًا قد تحالفتْ عَلَى أن تُبيِّتنى هذه الليلة، فامض إلى فراشي، ونم في مضجعي، والتف في بُرْدِى الحضرمي ليروا أنِّي لم أخرج، وإنِّى خارج إن شاء الله)، إلى أن قال الإسكاف:

فأجاب إلى ذلك سامعًا مطيعًا طَيِّبَةً بها نفسه، ونام على فراشه صابرًا محتسبًا، واقيًا لـه بمهجته، يَنتظر القتل، ولا نعلمُ فوقَ بذل النفس درجةً يلتمسها صابر، ولا يبلغها طالب.

[يَجُوْدُ بِالنَّفْسِ إِنْ ضَـنَّ الجَـوَادُ بِهَـا] وَالْجُـودُ بِالنَّفْسِ أَقْصَـى غَايـةِ الْجُـوْدِ وَلَولا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وآله عَلِمَ أَنَّه أَهْلٌ لذلك، لَمَّا أَهلَه، إلى آخر كلامه.

(۲۱)– روى أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (۲/ ۷۳۲)، رقم (۱۰۰٤)، عن زيد بـن أرقـم،

وشهد المشاهد كلها، إلا تبوك؛ فإنه استخلفه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَـلَّم على المدينة.

وكان حامل لواء النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم في حروبه، وإذا لم يغز بنفسه أعطاه سلاحه.

وشجاعته معروفة، وفضائله وخصائصه كثيرة، يخرجنا ذكرها عن المقصود(٢٢٠).

قال: «أول من صلًى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي». قال المحقق: «إسناده صحيح». ورواه النسائي في الخصائص (ص/٢٠)، رقم (٢)، قال المحقق: «إسناده صحيح، رجاله ثقات من رجال الشيخين، سوى أبي حمزة، واسمه: طلحة بن يزيد، وهو من رجال البخاري وحده». ورواه النسائي في الخصائص رقم (٥)، عن زيد بن أرقم، قال: «أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي». وقال في موضع آخر: «أسلم علي». قال المحقق: «إسناده صحيح».

(٢٢) - وقد أشبع مولانا الإمام الحجة رضوان الله تعالى وسلامه عليه الأبحاث في بيان هذا الأصل الأصيل في سائر كتبه، ومنها في مجمع الفوائد (القسم الثاني)، في بحث اعتراف المحدثين بما ورد في علي عليه السلام وفي سائر أهل البيت عليهم السلام، ونحن نلخص منه المقصود، من باب تتميم الفائدة، وتقريبها لطالبي الحقائق:

قال ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري ما لفظه: «قال أحمدُ، وإسماعيل القاضي، والنسائي، وأبو على النيسابوري: لَم يَرِدْ في حقِّ أحدٍ من الصحابةِ بالأسانيدِ الجيادِ أكثر مما جاء في علي». انظر الفتح (٧/ ٨٩) ط: (دار الكتب العلميَّة).

وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ١١١٥): «وقال أحمد بن حنبل، وإسماعيل بن إسحاق القاضي: لم يُرْوَ في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في علي بن أبي طالب، وكذلك أحمد بن شعيب بن على النسائي رحمه الله».

وقال ابن حجر في فتح الباري أيضاً (٧/ ٩٣): «وقد روينا عن الإمام أحمد قـال: مـا بلغنـا عـن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب».

ورواه عنه في تهذيب التهذيب (٧/ ٢٨٨) في ترجمة أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب عليهمـا

قلت: ولله القائل (۲۳):

وَتَرَكْتُ مَـدْحِي لِلوَصِيِّ تَعَمُّـدًا إِذْ كَـانَ نُـوْرًا مُسْتَطِيْلًا كَـامِلا وَرَدُ السَّمْس تَذْهَبُ بَاطِلا وَإِذَا اسْتَقَامَ الشَّيْءُ قَـامَ بِنَفْسِهِ وَصِفَاتُ ضَوءِ الشَّمْس تَذْهَبُ بَاطِلا

قال: منها: ما روى الهادي عَلَيْه السَّلام في الأحكام، في الحدود المُنا عَلَيْه السَّلام أنه قال: الشَّلام أنه قال: (ثلاث ما فعلتهن قط ولا أفعلهن ما عن أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام أنه قال: (ثلاث ما فعلتهن قط ولا أنه أكن لأعبد ما لا يضر ولا ينفع؛ ولا زنيت قط، عبدت وذلك أني لم أكن لأعبد ما لا يضر ولا ينفع؛ ولا زنيت قط،

السلام ولفظه: «لَم يُروَ لأحد من الصحابة من الفضائل ما روي لعلي»، وكذا رواه ابـن حجـر في الإصابة (٤/ ٥٦٥).

ورواه الحاكم النيسابوري في المستدرك (٣/١١٦)، بإسناده عن محمد بن منصور الطوسي قال: «سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الفضائل ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه».

ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢/ ٦٢٨)، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة (٤/ ٥٦٥): «وتتبع النسائي ما خُصَّ به من دون الصحابة فجمع من ذلك شيئًا كثيرًا، بأسانيدَ أكثرُها جياد».

وقال ابن حجر الهيتمي في تطهير الجنان المطبوع مع صواعقه المحرقة (ط٢/ ص٤٦) ط: (دار الكتب العلمية): «قال الأئمة الحفاظ: لم يَرد لأحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم من الفضائل والمناقب والمزايا ما ورد لعلي كرَّم الله وجهه». وانظر جواهر العقدين للشريف السمهودي (ص/ ٢٥١).

وقال الحافظ الْمُنَاوي في فيض القدير (٤/ ١٣٥)، ط: (دار المعرفة-بيروت): و «كم له من مناقب لا يُشارَكُ فيها».

(٢٣)- انظر (ديوان المتنبي، ومعه شرح الواحدي) (ص/ ٨٧٦)، (ذيل الديوان)، (طبع في مدينة برلين)، سنة- (١٨٦١م)، طبعة: المعلم في المدرسة البرلينية: (فريدرخ ديتريصي).

(۲۶)- الأحكام (۲/۸۲۲).

وذلك لأني أكره في حرمة غيري ما أكره في حرمتي؛ ولا شربت خمراً قط، وذلك أني لما يزيد في عقلي أحوج منى لما ينقصه).

واختصّ بغَسل النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وتكفينه، وإدخاله القبر (٢٥).

ولم يَتَأَمَّرْ عليه في عهد النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أحد؛ وكان أمره ببراءة.

قلت: وأخذها من أبي بكر، لما نزل جبريل عَلَيْه السَّلام بأمر الله -عـزّ وجـلّ-، أنه لا يبلغ ويؤدي عنه - على حسب الروايات، وقـد سـبقت في الفصـل الأول -إلا هو أو رجل منه، أو من أهل بيته، كما مَرَّ؛ وهو مما تواتر.

قال: ولما توفي رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، أقام بالمدينة في خلافة الثلاثة.

ولما قُتل عثمان بُويع له عَلَيْه السَّلام؛ ثم كان حرب الجمل، وبعده حرب صفين، وبعده حرب صفين، وبعده حرب الخوارج، كما أمره رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين.

(٢٥) – رَوَى الحاكمُ النيسابوريُّ في المستدرك (٣/ ١٢٠)، رقم (٤٥٨٢)، بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لِعَلِيٍّ أَرْبَعُ خِصَال لَيْسَتْ لاَّحَدٍ، هُوَ أَوَّلُ عَرَبِيٍّ وَأَعْجَمِيٍّ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ، وَهُوَ اللَّذِي كَانَ لِوَاؤَهُ مَعَهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ، وَالَّذِي صَبَرَ مَعَهُ يَوْمَ الْمِهْرَاس، وَهُو الَّذِي غَسَّلَهُ وَأَدْخَلَهُ قَبْرَهُ.

قال الزبيديُّ في تاج العروس (٢٨/١٧): «الْمِهْرَاسُ: ماءٌ بأُحُدٍ، وبه فُسِّرَ الْحَديثُ: أَنَّـهُ عَطِشَ يومَ أُحُدٍ فجَاءَه عَلِيٌّ رضي الله تعالى عنه في دَرَقَةٍ بماءٍ من الْمِهْرَاس فَعافَه وغَسَـلَ بـه الـدَّمَ عـن وَجُهه. وقال سُدَيْفُ بنُ إسْمَاعِيلَ بن مَيْمُون:

الْأَكُ رُوا مَصْ رَعَ الْحُسَيْنِ وزَيْدٍ وَقَتِي وَقَتِي اللَّهِ يَجَانِ بِ الْمِهْ رَاسِ

إلى أن قال: وقد عَنَى به حَمْزَةً بنَ عَبْد الْمُطّلِب رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه».

ثم أقام بالكوفة حتى ضُرب - صَلَوَاْتُ الله عَلَيْه - لصبح الجمعة، تاسع عشر شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، ولبث ثلاثة أيام، وكان وفاته ليلة الأحد، إحدى وعشرين، وهو في ثلاث وستين، وغسله ولده الحسن، وعبيد الله بن عباس، وصلى عليه الحسن، وكبر خساً، ودُفن عند صلاة الصبح.

قال في الإفادة (٢٦): دُفن أولاً في الرحبة، مما يلي باب كندة؛ ثم نقل ليلاً إلى الغري؛ ليخفى موضع قبره.

وكون قبره في الغَرِيِّ هو المعلوم؛ ذكره الأئمة، منهم: الحسن السبط، وزيـد بـن على، وولد أخيه جعفر بن محمد.

نعم، وروى عنه أولاده الخمسة: الحسن، والحسين، ومحمد، وعمر، والعباس؛ ومن النساء: زينب؛ وخلق كثير، منهم: الشعبي، والحارث الأعور، والحسن البصري - على الصحيح - وعاصم بن ضمرة، وعاصم بن بَهْدَلَة (۲۷)، وزاذان، وعلي بن ربيعة، والنعمان بن سعد، وسويد بن غَفَلة، وعمر بن علي، ويزيد بن أبي أمية، ويزيد بن أبي مريم، وحُجْر بن عدي، وكُميْل بن زياد، وغيرهم.

وله في الصحيحين أربعة وأربعون حديثاً، وخرج له الأربعة وغيرهم، وأئمتنا جميعهم وشيعتهم، إلا الشريف السَّيْلقي، انتهى.

قلت: ومن الرواة عنه عَلَيْه السَّلام: ابن عباس، وعبدالله بن جعفر، وابن مسعود، وغيرهم من الصحابة، والتابعين، كما عدّوهم في كتب الرجال.

\_\_

<sup>(</sup>٢٦)- الإفادة في تاريخ الأئمة السادة للإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني (ص/٣٠)، ط: (مكتبة أهل البيت(ع)).

<sup>(</sup>٢٧) ـ ابن أبى النجود، أحد القراء السبعة.

وأعلمُ الصحابة بعد أخي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وابن عمه، وباب مدينة علمه، ابنُ عباس، وابن مسعود.

فأما ابن عباس رَضِي الله عَنْه، فكما قال شارح النهج (٢٨): وقد علم الناس حال ابن عباس، في ملازمته له، وانقطاعه إليه، وأنه تلميذه وخريجه؛ وقيل له: أين علمك من علم ابن عمك؟

فقال: كنسبة قطرة من المطر، إلى البحر الحيط، انتهى.

ومن كلامه رَضِي الله عَنْه: والله، لقد أعطي علي تسعة أعشار العلم؛ وأيم الله، لقد شارككم في العشر العاشر.

أخرجه أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (٢٩).

ورواياته لما أنزل الله فيه من الكتاب المبين، وما قاله في شأنه الرسول الأمين، أكثر من أن تحصر؛ وقد مَرّ ما فيه معتبر.

وأما ابن مسعود رَضِي الله عَنْه، فرجوعه إلى الوصي عَلَيْه السَّلام معلوم، وتبليغه لما ورد فيه كذلك مرسوم، وهو القائل: قرأت القرآن على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم، وأتممته على خير الناس بعده، علي بن أبي طالب.

أخرجه الإمام عَلَيْه السَّلام في الشافي (٣٠).

قال - أيده الله تعالى- في التخريج (٢٦): وهو في مجمع الزوائد (٣٢).

<sup>(</sup>٢٨)- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١/ ١٩).

<sup>(</sup>۲۹) - الاستيعاب (٣/ ١١٠٤).

<sup>(</sup>۳۰) - الشافي (۳/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣١) ـ الشافي مع التخريج (٣/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣٢) - مجمع الزوائد للهيثمي (٩/ ١١٩)، وعنزاه للطبراني في الأوسط (٥/ ١٠١)، رقم

قلت: رواه في الفرائد بلفظ: عَلَى أفضل الناس بعد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَالله وسَلَّم...إلخ.

وأخرجه الخوارزمي (٣٣)، بلفظ: قرأت على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآلـه وسَلَّم سبعين سورة، وختمت القرآن على خير الناس، علي بن أبي طالب.

وأخرج أبو نعيم، عن ابن مسعود (٣٤)، قال: كنت عند النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، فسئل عن علي، قال: ((قسمت الحكمة عشرة أجزاء؛ أعطي الناس جزءاً، وعلي تسعة أجزاء))، وبلفظ: ((قسمت الحكمة عشرة أجزاء؛ وأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً)).

أخرجه ابن المغازلي (٣٥)، والحاكم (٣٦)، والكني (٣٧)، عن عبدالله، عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم؛ وأخرجه الخوارزمي (٣٨)، عنه مرفوعاً، وأخرجه الحسين بن علي

(2843).

(٣٣)- المناقب للخوارزمي (ط١/ ص (٩٤)، (الفصل السابع)، ط: (مؤسسة البلاغ).

(٣٤)- حلية الأولياء لأبي نُعيم (١/ ١٠٤)، رقم (١٩٨).

(۳۵)– المناقب (41) المغازلي (ص/ ۱۸۱)، رقم (۳۲۸).

(٣٦) - الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (١/ ١٠٥)، رقم (١٤٦)، في الكلام على قوله تعالى: {يُوتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا} [٢٤٩/ البقرة].

(٣٧) ـ كذا في الخطيّة التي لدي، ولعله -والله تعالى أعلم- (الكنجي)، فإنَّه رواه في كفاية الطالب (ص/ ١٩٧)، (الباب الثامن والأربعون)، ويؤكد ذلك أنه قال بعد أن رواه: أخرجه الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء. وهو الذي سيُذكر قريبًا عنه، وأيضًا: فإنَّ هذا الحديث سيعاد روايته وتخريجه في ترجمة ابن مسعود رضوان الله عالى عليه، وسيُذكر هناك: (الكنجي)، والله تعالى أعلم.

(٣٨)- المناقب للخوارزمي (ص/ ٨٥)، (الفصل السابع).

البرذعي في معجمه، وابن النجار، عن عبدالله (٢٩١)؛ قال الكنجي: وأخرجه أبو نعيم في الحلية.

هذا، والمعلوم من النصوص النبوية، أن أعلم الأمة - كما ورد الخبر النبوي بهذا اللفظ بخصوصه: ((أعلم أمّتي علي بن أبي طالب))، أخرجه محمد بن سليمان الكوفي (۲٬۱۰)، والديلمي، عن سلمان؛ والكنجي عنه (۱٬۱۰)، وقال: رواه الهمداني، والخوارزمي (۲٬۱۰)؛ وفي معناه ما لا يحيط به الحصر - أخو (۳۱) رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ووصيُّه، وابنُ عَمِّه، وبابُ مدينة علمه (۲٬۱۰)؛ وعلى ذلك إجماع

<sup>(</sup>٣٩) - انظر: كنْنز العمال (١١/ ٢٨٢)، رقم (٣٢٩٧٨)، وعزاه: إلى أبي نُعَيْم في الحلية، والأزدي في الضعفاء، وأبي علي الحسين بن علي البرذعي في معجمه، وابن النجار، وابن الجوزي في الواهيات.

<sup>(</sup>٤٠) - المناقب لمحمد بن سليمان الكوفي (١/ ٣٨٥-٣٨٦)، رقم (٣٠٤).

<sup>(</sup>٤١) ـ المناقب للكنجى (ص/ ٣٣٢)، (الباب الرابع والتسعون).

<sup>(</sup>٤٢) - المناقب للخوارزمي (ص/ ٨٤ – ٨٥)، (الفصل السابع)، قال الخوارزمي: أخبرني سَيِّد الحفاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي الهمداني، وساق إسناده إلى سلمان الفارسي رضوان الله تعالى وسلامه عليه.

<sup>(</sup>٤٣) \_ خبر أنَّ.

<sup>(</sup>٤٤) - رَوَى الحاكمُ النيسابوريُّ في المستدرك (٣/ ١٣٧)، رقم (٤٦٣)، قال: حَدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة، ثنا أبو الصَّلْت عبدُ السَّلام بنُ صالح، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ: ((أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا؛ فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِيْنَةَ فَلْيَاتِ النَّابَ).

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو الصلت: ثقة مأمون؛ فإنّي سمعتُ أبا العباس محمد الدوري يقول: سألتُ العباس محمد الدوري يقول: سألتُ

يمي بن معين عن أبي الصّلْت الهروي فقال: ثقة. فقلت اليس قد حَدَّث عن أبي معاوية، عن الأعمش: ((أنا مدينة العلم)). فقال: قد حَدَّث به محمدُ بن جعفر الفَيْدي وهو ثقة مأمون، سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني إمام عصره ببخارى يقول: سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول وسئل عن أبي الصلت الهروي فقال: دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فَسَلَّم عليه فلمَّا خرج تبعته فقلت له: ما تقول رحمك الله في أبي الصلت؟ فقال: هو صدوق. فقلت له: إنَّه يروي حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم: ((أنا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا؛ فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا))، فقال: قد رَوى هذا ذاك الفَيْديُ عن أبي معاوية عن الأعمش كما رواه أبو الصلت.

ورواه الحاكم أيضًا برقم (٤٦٣٨) من طريق أخرى عن أبي معاوية، قال: حدثنا بصحة ما ذكرناه الإمام أبو زكريا ثنا يحيى بن معين ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيدي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ: ((أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْم وَعَلِيٌّ بَابُهَا؛ فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِيْنَةَ فَلْيَاتِ الْبَابَ))

قال الحسين بن فَهْم: حدثناه أبو الصَّلْت الْهَرَوِيُّ عن أبي معاوية، قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم أنَّ الحسين بن فَهْم بن عبد الرحمن ثُقةٌ مأمونٌ حافظٌ، ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح».

قلت: ثم ذكره الحاكم وهي الطريق الثالثة، وهي برقم (٢٣٩).

وروى الترمذي في سننه برقم (٣٧٣٢) - حَدَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الرُّومِيِّ، حَدَّتُنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: ((أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا)).

ورواه المؤرخ والمفسر ابن جريس الطبري في تهذيب الآثار (مسند علي عليه السلام) (ص/ ١٠٤)، رقم (٨) بنفس إسناد الترمذي ولفظه، وقال ابن جرير بعد أن رواه: «هذا خَبَـرٌ صَحِيْحٌ سَنَدُهُ».

وقال الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة (ص/١٠٦) رقم (١٨٩)، ط: (دار الكتاب العربي) عن حديث ابن عباس: «...، بل هو حديث حَسَنٌ».

وقال الحافظ الزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة (ص/ ٧٩)، حديث رقم (١٧٠)، ط: (المكتب الإسلامي): «((أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا؛ فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِيْنَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ)): حَسَنٌ من حديث ابن عباس لنفسه، ومن حديث عليٍّ حَسَنٌ لغيره».

وقال الحافظ السيوطي كما في كنز العمال (١٣/ ١٤٨)، ط: (الرسالة): «وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث علي وابن عباس، وأخرج الحاكم حديث ابن عباس وقال: «صحيح الإسناد»، وروى الخطيب في تاريخه عن يحيى بن معين أنَّه سُئِلَ عن حديث ابن عباس فقال: هو صحيح، وقال ابن عدي في حديث ابن عباس: إنَّه موضوع، وقال الحافظ صلاح الدين العُلَائي: قد قال ببطلانه أيضًا الذهبيُّ في الميزان وغيره، ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دَفْعًا بالصَّدْر.

وقال الحافظ ابن حجر في لسانه: هذا الحديث له طرقٌ كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصلًا، فلا ينبغي أن يُطْلَقَ القول عليه بالوضع.

وقال في فتوى هذا الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إنه صحيح، وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، وقال: إنَّه كَذِبٌ، والصواب خلاف قولهما معًا، وأنَّ الحديث من قِسْمِ الْحَسَنِ لا يرتقى إلى الصِّحَة ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولًا، ولكن هذا هو المعتمد في ذلك. انتهى.

قال السيوطي: وقد كنتُ أجيبُ بهـذا الجـوابِ دَهْـرًا إلى أن وَقَفْتُ عَلَى تصحيح ابـن جريـر لحديث علي في تهذيب الآثار، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرتُ اللَّهَ وجَزَمْتُ بارتقاءِ الحديث من مرتبة الحُسْن إلى مرتبة الصِّحَّة، والله أعلم». انتهى.

وقال المحدث السيد العلامة أحمد بن الصديق المغربي في فتح الملك العلي بصحة حـديث بـاب مدينة العلم علي (ص/١١٢) في الكلام على قول الحافظ ابن حجر العسقلاني:

«لا أشك أنَّ الحافظ [ابن حجر] لم يستحضر ساعة كتابة هذا الجواب إلا الطُّرُق الموجودة في الحاكم، ولو استحضر غيرَها لَجَزَم بارتقائه إلى درجة الصحة، فإنَّه جَزَمَ بصحة أحاديث في (القول الْمُسَدَّد) لا تبلغ هذا ولا تقاربه، ثم إنَّه بنى حكمه بالحسن على قاعدة ذكرَهَا في اللسان، ولكنها غير مطردة ولا لازمة، كما بيًّنتُه في أصول التخريج».

وقال الحافظ الزركشي في اللآلي المنثورة: «والحاصل أنَّ الحديث ينتهي لمجموع طريقي أبي معاوية وشَرِيك إلى درجة الْحَسَن الْمُحَتَّجِ به، ولا يكون ضعيفًا فَضْلًا عن أن يكون موضوعًا.انتهى».

وقال المؤرخ محمد بن يوسف الصالحي (١/ ٦٣١)، «والصواب: الحديثُ حَسَنٌ، كما قال الحافظان العُلَائيُّ، وابنُ حَجَر».

وقال الفتني في تذكرة الموضوعات (ص/ ٩٥)، (الطبعة المنيرية): «فإنَّـه يَنتهـي بطرقـة إلى درجـة الْحَسَن، فلا يكون ضعيفًا فضلًا عن أن يكون موضوعًا».

وهذا الحديث الشريف ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص/٣٤٨)، وأخرجه من طرق كثيرة، وحَكَمَ بأنَّ الحديث حَسَنٌ لغيره؛ لكثرة طرقه.

وقال ابن حجر الهيتمي في الْمِنَح الْمَكيَّـة شـرح الهَمزيَّـة (ص/٥٨٣)، ط: (دار المنهـاج)، عنـد شرح قول البوصيري في مدح أمير المؤمنين عليِّ بن أبي طالب عليه السلام:

لَمْ يَزِدْهُ كَشَفُ الْغِطَاءِ يَقِينًا لَا هُوَ الْشَّمْسُ مَا عَلَيْهِ غِطَاءُ

ما لفظه: «ورواية: ((مدينة العلم وعليٌّ بابها)) قد كثر اختلاف الحفاظ وتناقضهم فيه بما يطول بسطُه، ومُلخصه: أنَّ لهم فيه أربعةَ آراء:

صحيح: وهو ما ذهب إليه الحاكم، ويوافقه قول الحافظ العلائي، وقد ذكر له طُرُقًا، وبَيَّن عدالة رجالها: ولم يأتِ أحدٌ مِمَّن تَكلَّم في هذا الحديث بجوابٍ عن هذه الروايات الصحيحة عن يحيى بن معين، وبيَّن ردَّ ما طُعِنَ به في بعض رواته، كَشَرِيْكِ القاضي، بأنَّ مُسْلِمًا احتجَّ به، وكفاه بذلك فخرًا واعتمادًا عليه، وقد قال النووي في حديثٍ رواه في البسملة رَدًّا عَلَى مَن طَعَن فيه: يكفينا أن نحتجَّ به مسلم.

ولقد قال بعض معاصريه [أي شريك]: ما رأيتُ أحدًا قطّ أورعَ منه في عِلْمه.

حَسَن: وهو التحقيق، ويوافقه قول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: رجاله رجال الصحيح؛ إلاّ عبد السلام الهرويُّ فإنّه ضعيف عندهم. انتهى.

قال الهيتمي: ويُعارَضُ ذلك تصويب أبي زُرْعَةَ عَلَى حديثه، ونقل الحاكم عن يحيى بن معين أنَّـه وتَّقه، فثبت أنَّه حَسَنٌ مُقاربٌ للصحيح، لِمَا علمتَ من قول ابـن حجـر أنَّـه رواته كلـهم رواة الصحيح إلاّ الهروي، وأنَّ الهرويُّ وتُقه جماعة، وضعفه آخرون، إلى أن قال الهيتمي:

الأمة المحمدية، من العترة النبوية، وسائر من يعتد به من فرق البرية؛ فهو المبين للأحكام، بعد أخيه سيد الرسل الكرام – عليه وعليهم الصلاة والسلام – والمؤسس بسيفه وعلمه قواعد الإسلام، والمؤيد للنبوة، والممهد للملة، والمرجع والمفزع للصحابة والأمة، في كل مهمة، كما هو معلوم للأنام.

ومما لا ينكر: لولا على لهلك عمر.

ولقد صدق حيث قال، وقد قام علي عَلَيْه السَّلام من المسجد، فذكره إنسان، فقال عمر: حق لمثله أن يتيه، والله، لولا سيفه لما قام عمود الإسلام، وهو بعد أقضى الأمة، وذو سابقتها، وذو شرفها...إلخ. رواه أبو بكر بن الأنباري (٥٤). وغير ذلك من أقواله وأقوال الصحابة ما لا يحصر (٢٤٠).

موضوع: وعليه كثيرون، قلت: وأفاد أنَّ منهم: القزويني، وابن الجوزي، وجَزَمَ ببطلان جميع طرقه، والذهبيّ في ميزانه، وغيره، قال الهيتمي رَادًا عليهم:

وهؤلاء وإن كانوا أئمة أجلًاء لكنّهم تساهلوا تساهلًا كثيرًا، كما عُلِم مما قررَّتُه، وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرر أنَّ رجالَه كلَّهم رجال الصحيح إلاّ واحدًا فمختلفٌ فيه، ويجب تأويل كلام القائلين بالوضع بأنَّ ذلك لبعض طرقه لا كلّها». انتهى كلام الهيتمى.

واعلم أيها المطلع الكريم أنَّ لهذا الحديث الشريف طرقًا كثيرةً من رواية أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهم، وقد استوعبها وغيرها بما لا مزيد عليه السيد المحدث العلامة أحمد بن الصِّدْيق الحسني المغربي نزيل القاهرة في كتاب (فتح الملك العلي)، ولقد أفاد في هذا الكتاب وأجاد، وألمَّ بالمراد، والله تعالى الموفق للحقِّ والسَّدَاد.

(٤٥)- انظر شرح نهج البلاغة (١٢/ ٨٢).

(٤٦) - وروى في فضائل الصحابة (٢/ ٧٩٥)، رقم (١٠٨٩)، عن عروة بن الزبير: أنَّ رجلًا وَقَعَ في عليِّ بن أبي طالبٍ بِمَحْضَرِ من عُمَر. فقال له عمر: تعرف صاحب هذا القبر: هو محمد

بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب، فلا تذكر عليًا إلاّ بخيرٍ؛ فإنّـك إنْ أبغضتَهُ آذيتَ هذا في قبره.

قال المحقق: «إسناده صحيح».

ومن أقوال الصحابة ما يناسب الموضوع ، ما رواه ابنُ أبي شيبة في المصنَّف برقم (٣٢٧٩٠)، قال: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ جَالِسًا إِذْ جَاءَهُ نَافِعُ بْنُ اللَّذِرَقِ فَقَامَ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَبْغِضُ عَلِيًّا، قَالَ: فَرَفَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: أَبْغُضَكُ اللَّهُ، تُبْغِضُ رَجُلاً سَابِقَةٌ مِنْ سَوَابِقِهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

وروى ابن أبي شيبة في المصنَّف برقم (٣٢٧٩١) - بإسناده عَـنْ أبِـي الطُّفَيْـلِ، عَـنْ رَجُـلِ مِـنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم قَالَ: لَقَدْ جَاءَ فِي عَلِيٍّ مِنَ الْمَنَاقِبِ مَـا لَـوْ أَنَّ مَنْقَبًـا مِنْهَا قُسِمَ بَيْنَ النَّاسِ لأوْسَعَهُمْ خَيْرًا.

وروى الحاكم في المستدرك (٣/ ١٤٥)، رقم (٢٥٦)، بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال: «كنا نتحدث أنَّ أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه».

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري (٧/ ٧٧) بعد كلام ما لفظه: «ويؤيده ما رواه البزار عن ابن مسعود، قال: «كنا نتحدثُ أنَّ أفضلَ أهلِ المدينةِ عليُّ بن أبي طالب»، رجاله موثقون».

ورواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (٢/٧٤٧)، رقم (١٠٣٣)، قال المحقق (عباس): «إسناده صحيح».

وبرقم (١٠٩٧)، قال المحقق: «إسناده صحيح»، وانظر زيادة تخريج هـذا الأثـر لمحقـق فضـائل الصحابة.

وقال الشوكاني في در السحابة رقم (٧٥): وأخرج البزار بسندٍ رجاله ثقـات عـن ابـن مسـعود، قال: «كنا نتحدث أن أفضل أهل المدينة علي بن أبي طالب».

ووى الحاكم في المستدرك (٣/ ١٣٦)، رقم (٤٦٣٣)، بإسناده إلى شَرِيْكِ بـنِ عبـد الله عـن أبـي إسحاق، قال: سألتُ قُتُمَّ بنَ العَبَّاسِ: كيف وَرثَ عليٌّ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وآلـه وسَـلَّم دونكم؟ قال: (لأنَّه كانَ أُوَّلُنَا بِهِ لُحُوقًا، وَأَشَدَّنَا بِهِ لُزُوقًا).

وقد أغناه عَلَيْه السَّلام ما أثنى الله – جل جلاله – عليه، ورَفَع شـأنه في كتابـه وسنة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم عن جميع أقوال البشر.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد»، وقال الذهبي: «صحيح».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٤٥) عن ابن عمر قال: «لم أجدني آسي على شيء إلاّ أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي. رواه الطبراني بأسانيد، وأحدها رجاله رجال الصحيح».

### [أم المؤمنين خديجة بنت خويلد - رَضَي الله عَنْها]

خديجة بنت خويلد بن أَسَد، القرشية، الأَسَدِيَّة، أم المؤمنين، أول من آمن بالله سبحانه، وصَدَّق رسالته من الأمة بالإجماع؛ سيدة نساء هذه الأمة بلا خلاف، أفضل نساء النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، وأكرمهن عليه.

تزوجها صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم قبل البعثة، وهـو في خمـس وعشـرين سـنة، وهـ في أربعين.

وهي أم أولاده صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، إلا إبراهيم عَلَيْهَم السَّلام.

وبَلَّغَها جبريل عَلَيْه السَّلام السلام، عن الله عز وجل، وبَشَّرَها ببيت في الجنة، لا صَحَب فيه ولا نصب (٤٧).

ولم يتزوج عليها الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

وفضائلها لا تحصى.

تُوفيت قبل الهجرة بثلاثة أعوام، وهي في خمس وستين، ونزل الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم في قبرها، ودُفنت بالحَجون، وقبرها مشهور مزور، – صلوات الله وسلامه على زوجها، وأخيه وعليها، وعلى بنيها وبناتها، وذريتهم الطاهرين، إلى يوم الدين –.

وقد وردت أخبار كثيرة في المقارنة بينها وبين مريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم، في سيادة نساء العالمين.

وفي صحيح البخاري (٤٨)، عن علي عَلَيْه السَّلام رفعه: ((خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة)).

(٤٧) ـ «الصَّخَب والسَّخَب: الضَّجَّة واضطرابُ الأصواتِ للخِصَام،...، ومنه حـديث خديجـة (لا صَخَب فيه ولا نُصَب))». انتهى من النهاية لابن الأثير (٢/ ٧٥١)، ط: (دار إحياء الـتراث العربي).

قال ابن حجر في الإصابة (٤٩٠): وقد أثنى النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم على خديجة، ما لم يثن على غيرها.

ثم دُكَرَ حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم لا يكاد يخرج من البيت، حتى يذكر خديجة، فيحسن الثناء عليها، فذكرها يوماً من الأيام؛ فأخذتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزاً، قد أبدلك الله خيراً منها.

فغضّب، ثم قال: ((لا والله ما أبدلني خيراً منها؛ آمنَتْ إذْ كفر الناس، وصدّقتني إذْ كذّبني الناس، وواستني بمالها إذْ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء)).

قالت عائشة: فقلت في نفسي: لا أذكرها بعدها بسبّة (٥٠) أبداً. أخرجه أبو عمر بن عبد البر (١٥).

قلت: رواه في الاستيعاب باختلاف يسير (۲۰).

(٤٨)- البخاري (ص/ ٢٠٨)، رقم (٣٤٣٢)، ط: (المكتبة العصريَّة)، ورواه مسلم أيضًا في صحيحه (١٠٠٨)، رقم (٢٤٣٠)، ط: (دار ابن حزم)، والترمذي في جامعه (ص/ ٢٠٠٨)، رقم (٣٨٨٦)، ط: (دار إحياء التراث العربي)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ».

(٤٩)- الإصابة (٧/ ٢٠٤)، رقم الترجمة (١١٠٨٦).

(٥٠) ـ وفي الاستيعاب: بسيئة.

(٥١) - الاستيعاب لابن عبد البر (٤/ ١٨٢٣)، رقم الترجمة (٣٣١١).

(٥٢) - وروى البخاري (ص/٦٦٦)، رقم (٣٨١٦)، ط: (المكتبة العصريَّة)، ومسلم (٥٢) - وروى البخاري (ص/٢٤٣)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «ما غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلـه وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا».

ورواه الترمذي في جامعه، رقم (٣٨٨٤)، وقال: «حديث حسن صحيح غريب»، ورواه برقم (٣٣٨٥)، عنها بلفظ: «مَا حَسَدْتُ أَحَدًا ما حسدتُ خديجة، وما تزوجني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد ما ماتت»، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيح».

#### [سيدة النساء فاطمة الزهراء (ع)]

فاطمة بنت محمد الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم، أم الحسن، أشبه الناس برسول الله – صلى الله عليه وآله –، سيدة نساء العالمين.

قلت: وذكر السيد الإمام قول العامة في ولادتها قبل النبوة، ثم قال: وهي أصغر بنات النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، في قول ذكره في جامع الأصول.

وفي رواية أبي العباس الحسني، في المصابيح (٥٠)، قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إدريس، إلى (٤٠) جعفر بن محمد، في ذكر أولاد النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، فقال: كان القاسم أكبر أولاده، ثم زينب، ثم عبدالله، وهو الطيب، ولد بعد النبوة، ومات صغيراً، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، هكذا الأول فالأول.

وصَرَّحَ به أبو عمر (٥٥)، وكذا ذكره في تاريخ الخميس (٢٥).

إلى قوله ((٥٠): لما روى الملا في سيرته قال: ((أتاني جبريل بتفاحة من الجنة، فأكلتها، فواقعت خديجة، فحملت بفاطمة)).

<sup>(</sup>٥٣) - المصابيح (ص/ ٢١٤)، رقم (٨٥)، ط: (مؤسسة الإمام زيد بن علي عليهما السلام الثقافية).

<sup>(</sup>٤٥) – أي بإسناده.

<sup>(</sup>٥٥) ـ أي أنَّ فاطمة الزهراء عليها السلام هي أصغر بنات النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم. انظر الاستيعاب لأبي عمر بن عبد البر (٤/ ١٨٩٣).

<sup>(</sup>٥٦) ـ تاريخ الخميس للبكري (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥٧) ـ أي السيد الإمام عليه السلام صاحب الطبقات.

<sup>(</sup>٥٨) ـ انظر: ذخائر العقبي للمحب الطبري (ص/٣٦).

وساق الأخبار، حتى قال: وهذه الروايات تقتضي أن ولادة فاطمة بعد البعثة، وهو مغاير لما رواه ابن إسحاق وغيره، وهو الأصح على رأي قدماء أئمتنا عَلَيْهَم السَّلام، والله أعلم.

أمها خديجة بنت خويلد.

هاجرت إلى المدينة، وتزوجها علي عَلَيْه السَّلام ولها خمس عشرة سنة، وكان ذلك في صفر، وبني بها في الحجة، بعد وقعة أحد.

وكان تزويجها بأمر الله سبحانه (°°)، وكان المهر اثني عشرة أوقية ونصفاً، عن خمس مائة درهم، كذا في أكثر الروايات – وفي رواية: أربعمائة مثقال فضة.

(٥٩) - وَرَدَ في هذا الموضوع أحاديث كثيرة جدًّا تدل على اختصاص الله تعالى بالزهراء سَيِّدة نساء العالمين لأمير المؤمنين وسيد الوصيين عليِّ بن أبي طالب عليهم السلام، منها:

ما رواه الطبرانيُّ في المعجم الكبير (١٠٣/١٠)، رقم (١٠٣٠٥) عن عبـد الله بـن مسـعود عـن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم قال: ((إنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ)). قال الهيثمي في الجمع (٩/ ٢٠٧):«رواه الطبراني ورجاله ثقات».

وروى الحاكم في المستدرك (٢/ ١٨١)، رقم (٢٧٠٥) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: خطب أبو بكرٍ وعُمَرُ فاطمةَ فقـال رسـول الله صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وآلـه وسَـلَّم: ((إنهـا صغيرة))، فَخَطَبَهَا علىٌّ فَزَوَّجَهَا.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم».

ورواه النسائي في الخصائص برقم (١٢٣)، قال البلوشي في تحقيق الخصائص: «إسناده صحيح، رجاله ثقات»، وقال الحويني: «هذا الإسناد رجاله ثقات».

وقال (وصي الله عباس) محقق فضائل الصحابة في (٢/ ٧٦١) عن إسناد النسائي هـذا: «إسـناده صحيح».

ورواه النسائي في السُّنَن الكبرى (٣/ ٢٦٥)، رقم (٥٣٢٩)، ط: (دار الكتب العلمية). وقال الألباني في (صحيح سنن النسائي) (٢/ ٤١٢)، رقم (٣٢٢١): «صحيح الإسناد».

ورواه القَطيعي في زيادات الفضائل (لابن حنبل) (٢/ ٧٦١)، رقم (١٠٥١).

وروى الطبراني في الكبير (٢/ ٢)، رقم (١١٥٣) بإسناده إلى عبد الكريم بن سَلِيط عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال نفر من الأنصار لعلي رضي الله عنه: عندَكَ فاطمة، فأتى رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم فَسَلَّم عليه. فقال: ((ما حاجة ابن أبي طالب؟)) قال: يا رسولَ الله ذكرتُ فاطمة بنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم فقال: ((مرحبًا وأهلًا))، لم يزد عليها خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه قالوا: وما ذاك؟ قال: ما أدري غير أنَّه قال لي: ((مرحبًا وأهلًا)) فقالوا: يكفيك من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم إحداهما أعطاك الأهل والمرحب فلمًا كان بعد ذلك بعدما زَوَّجَهُ قال: ((يا علي إنَّه لا بُدَّ للعروس من وليمة)) قال سعد: عندي كبش، وجَمَعَ له رَهْطٌ من الأنصار أصوعًا من دُرَةٍ، فلمًا كان ليلة البناء قال: ((لا تُحْدِثْ شيئًا حتى تلقاني)) فدعا رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم بماء فتوضأ منه ثم أفرغه على علي فقال: ((اللهم بارك فيهما، وبارك لهما في بنائهما)).

قال الهيثمي في المجمع (٢١٢/٩): «رواه الطبراني والبزار بنحوه إلاّ أنَّه قال: قال نفر من الأنصار لعلي رضي الله عنه: لو خطبت فاطمة. وقال في آخره: ((اللهم بارك فيهما وبارك لهما في شبليهما)).

ورجالهما رجال الصحيح غير عبد الكريم بن سليط ووثقه ابن حبان».

وروى النسائي في الخصائص برقم (١٢٤) عن أبي يزيد المدني عن أسماء بنت عميس قالت: «كنتُ في زفاف فاطمة بنتِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم فلما أصبحنا جاء النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم فلما أصبحنا جاء النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم فضرب الباب ففتحت له أُمُّ أيمن الباب فقال: ((يا أمَّ أيمن ادعي لي أخي)) قالت: هو أخوك وتُنْكِحه. قال: ((نعم يا أم أيمن))، وسمعن النساء صوت النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلَّم فتنحين. قالت: واختبيتُ أنا في ناحية. قالت: فجاء علي فدعا له رسولُ الله صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلَّم ونضَحَ عليه من الماء ثم قال: ((ادعوا لي فاطمة)) فجاءت خرقة من الحياء. فقال لها: ((قد أنكحتك أحبُّ أهل بيتي))، ودعا لها ونَضَحَ عليهما من الماء فخرج رسولُ

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم فرأى سَوَادًا فقال: ((من هذا؟)) قلتُ: أسماء. قال: ((ابنة عُميس)). قلت: نعم. قال ((كنتِ في زفاف فاطمة بنت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم تكرمينه)). قلت: نعم. قالت فدعا لي».

قال محقق طبعة المكتبة العصرية: «إسناده صحيح»، وقال البلوشي: «رجال إسناده ثقات». ورواه الحاكم في المستدرك (٣/ ١٧٣)، رقم (٤٧٥٢).

وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢١٣) بعد أن رواه من طرق: «رواه كلَّهُ الطبرانيُّ، ورجــال الروايــة الأولى رجال الصحيح».

ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (٢/٢٧)، رقم (٩٥٨) – قال: حدثني أبي، قثنا عبد الرزاق، قال: أنا: مَعْمَرٌ، عن أيوب، عن عِكرمة وعن أبي يزيد المديني قالا: لَمَّا أَهدِيَتُ فاطمة إلى علي لم يجد أو تجد عنده إلا رَمْلًا مبسوطًا ووسادة وجَرَّة وكُوزًا، فأرسلَ النبي صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وسلَّم إلى علي ((لا تقرب امرأتك حتى آتيك))، فجاء النبي صلَّى اللَّه عَلَيْهِ وآله وسلَّم فدعا بماءٍ فقال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم نَضَحَ به صَدْرَ علي ووجهه ، ثم دعا فاطمة فقامت إليه تَعْثرُ في ثوبها، وربما قال مَعْمَر: في مِرْطِهَا من الحياء فَنَضَحَ عليها أيضًا، وقال له: ((أمنا إلى لم آلُ أنْ أَنْكِحَكِ أحبَّ أهلي إليًّ)) فرأى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسَلَّم سَوَادًا وراءَ الباب، فقال: ((مَن هذا))؟ قالت: أسماء. قال: ((أسماء بنت عُميس)) قالت: نعم. قال: ((أممَ بنت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسَلَّم جئت؟ كرامة لرسول الله)). قالت: نعم. قال: (ذونك أهلك)) ثم قالت: فدعا لي دعاء إنه لأوثق عملي عندي. قالت ثم خرج ثم قال لعلي ((دونك أهلك)) ثم ولى في حجرة فما زال يدعو لهما حتى دخل في حجرة.

قال المحقق (عباس): «رجال الإسناد ثقات».

وهو في الفضائل أيضًا (زيادات القَطِيْعِي) (٢/ ٩٥٤)، رقم (١٣٤٢) قال المحقق (عباس): «إسناده صحيح».

ورواه الآجري في كتاب الشريعة (٣/ ٢٨٨)، رقم (١٦٧٦)، ط: (قرطبة)، قال المحقـق: «رجالـه ثقات»، وهو برقم (١٦١٨)، ط: (دار الوطن)، وقال المحقق (الدميجي): «رجاله ثقات».

وروى الطبراني في المعجم الكبير (٤/ ٣٤)، رقم (٦٥٧١) بإسناده عن حُجْر بن عَنْبَس- وكـان قد أكل الدم في الجاهلية، وشهد مع علي رضي الله عنه الجمل وصفين- فقال: خطب أبـو بكـر

وحضر عقدها جماعة من النبلاء؛ ودعا صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم برطب وثمر؛ فقال: ((انتهبوا)).

وفيما روي: ((إنما أنا بشر مثلكم، أتزوج منكم وأزوجكم، إلا فاطمة؛ فإنها نزل تزويجها من السماء)) رواه السيد أبو طالب (٢٠٠) وغيره.

وفي رواية: ((فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني)).

قلت: قد سبق تخریجه وما فی معناه (۲۱).

قال في الفرائد: وأما ما يخص فاطمة عليها السلام، فمنها: حديث الإغضاب: (فمن أغضبها فقد أغضبني؛ ومن آذاها فقد آذاني))، وحديث: أنه يغضب لغضبها، ويرضى لرضاها، بألفاظه وسياقاته، مما تواتر عند أهل الحديث، مع إجماع أهل البيت على ذلك.

وعمر (رض) فاطمة رضي الله عنها، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّم: ((هـي لـك يـا على)).

> ومن طريق سليمان بن أحمد الطبراني رواه أبو نُعَيم في معرفة الصحابة برقم (٢٣١١). قال الهيثمي في الجمع (٢٠٧/٩):«رواه الطبراني ورجاله ثقات».

وقال الحافظ المناوي في إتحاف السائل (ص/ ٤٥): «رواه الطبراني بإسنادٍ صحيح».

قلت: وقد استوعب البحث في هذا العلماء الأعلام، كالسيد الإمام الحسين بن محمد بدر الدين عليهما السلام في ينابيع النصيحة، والشهيد حُميد الحلي في محاسن الأزهار (ص/ ٢٩٧)، والآجري في الشريعة، والسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في شرح التحفة العلوية (ص/ ٢٤٢)، عند شرح البيت السادس والأربعين:

وَاخْتِصَاصُ اللَّهِ بِالزَّهْرِالَه لِسِواهُ مِثْلُهُ لَن يَتَهَيَّا

(٦٠)- الأمالي (ص/١٣٧)، رقم (١٠٣)، ط: (مؤسسة الإمام زيد بن علي عليهما السلام) (٦١)- في الجزء الثاني في الفصل التاسع. ومنها: الإخبار بالقطع أنها سيدة نساء العالمين، وسيدة نساء أهل الجنة..إلخ.

وفي الاستيعاب لابن عبد البر (٢٢)، بالسند إلى عائشة، أنها قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه كلاماً وحديثاً برسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم من فاطمة؛ وكانت إذا دخلت عليه قام إليها، فقبلها ورحب بها كما كانت تصنع هي به صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

وروي بالسند عنها (٦٣)، قالت: ما رأيت أحداً كان أصدق لهجة من فاطمة، إلا أن يكون الذي ولَدَها صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

وبسنده (۲۱) إلى جُمَيْعِ بنِ عُمَيْرٍ، قال: دخلت على عائشة، فسألت، أي الناس كان أحب إلى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم؟

قالت: فاطمة.

قلت: فمن الرجال؟

قالت: زوجها، إن كان ما علمته صواماً قواماً.

وساق بالسند إلى بريدة (٢٥٠)، قال: كان أحب النساء إلى رسول الله صَـلًى الله عَليْه وآله وسَلَّم فاطمة، ومن الرجال على بن أبى طالب رَضِي الله عَنْهما.

وفي الإصابة لابن حجر (٢٦٠) ما لفظه: وفي الصحيحين: عن المسور بـن مخرمـة، سمعت رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم على المنبر يقول: ((فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، ويريبني ما يريبها)).

<sup>(</sup>٦٢)- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (٤/ ١٨٩٦).

<sup>(</sup>٦٣)- الاستيعاب (٤/ ١٨٩٦).

<sup>(</sup>۲۶)- الاستيعاب (۶/ ۱۸۹۷).

<sup>(</sup>٦٥)- الاستيعاب (٤/ ١٨٩٧).

وعن علي بن الحسين بن علي، عن أبيه، عن علي، قال: قال النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم لفاطمة: ((إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك)).

وساق في فضائلها.

إلى قوله: بسند من أهل البيت، عن علي، أن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم قال له الله عَلَيْه وآله وسَلَّم قال لفاطمة: ((إن الله يغضب لغضبك، ويرضى لرضاك)).

قال: وأخرج الترمذي (١٧) من حديث زيد بن أرقم، أن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: ((أنا حرب لمن حاربهم، سِلْم لمن سالمهم)).

قال: وانقطع نسل رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم إلا من فاطمة (٢٨).

قلت: وقد تقدم من دلالات الكتاب والسنة على جميع ذلك، ما فيه الكفاية.

وفي الروض (٢٩)، بعد أن ساق الأخبار الدالة على أبوّة رسول الله صَـلًى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم لولد فاطمة عَلَيْهُم السَّلام:

قال بعض الحققين من العلماء: ظاهر كلام أئمتنا أنه حقيقة، وأن حكمه في ذلك يخالف حكم غيره.

إلى قوله: لأن هذه خصوصية وتكرمة ثابتة بـوحي خـاص؛....، ويـدلّ علـى كونها حقيقة قوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((وأنا عصبتهما))

<sup>(</sup>٦٦)- الإصابة (٨/٥٦)، رقم الترجمة (١١٥٨٣).

<sup>(</sup>٦٧) - سنن الترمذي (ص/ ١٠٠٧)، رقم (٣٨٧٩)، ط: (دار إحياء التراث العربي).

<sup>(</sup>٦٨)- انتهى النقل من الإصابة لابن حجر العسقلاني.

<sup>(</sup>٦٩) ـ الروض النضير للحافظ العلامة السياغي رحمه الله تعالى (١/ ١٠١)، ط: (دار الجيل).

<sup>(</sup>٧٠) \_ مستدرك الحاكم (٣/ ١٧٩) رقم (٤٧٧٠)، ولفظه عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن

قلت: وفي ألفاظ الخبر الشريف: ((إلا بني فاطمة، فأنا وليهم وعصبتهم)) أخرجه الطبراني في الكبير ((()) و ((إلا ولد فاطمة، فإني أنا أبوهم وعصبتهم)) أخرجه الخطيب في تاريخه (((ما خلا ولد فاطمة، فإني أنا أبوهم وعصبتهم)) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ((()).

قال: فلولا أنه أب شرعاً لم يكن عصبة، ولا لهما بذلك على سائر الناس مزية؛ ولا تنافيه أُبُوَّةُ علي عَلَيْه السَّلام لهما؛ وكون النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَـلَّم جـدّاً لهما، فلكلّ مقام اعتبارٌ يناسبه.

وقد كانا عَلَيْهَما السَّلام في زمانه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يدعوانه: يـا أبـه؛ ويقول الحسن لعلي عَلَيْه السَّلام: يا أبا الحسين؛ والحسين يقول له: يا أبا الحسن.

ولم يدعواه يا أبه، حتى توفي النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم، هكذا نقل عمن يوثق به.

قال النووي، في كتاب تهذيب الأسماء واللغات (٧٤): وذكر أن النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم كناها أم أبيها.

وقال فيه ما ينوه بمقامها غاية التنويه.

جابر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لكل بني أمِّ عصبةً يَنتمون إليهم إلا ابني فاطمة، فأنا وليُّهُما وعَصَبَتُهُمَا)). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».

(٧١)- المعجم الكبير للطبراني (٣/ ٣٥)، رقم (٢٦٣١)، وبرقم (٢٦٣٢)، و(٢٦ ٤٢٣)، ط: (٥كتبة ابن تيمية).

(٧٢) - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (١١/ ٢٨٥)، ط: (دار الكتب العلمية).

(٧٣)- معرفة الصحابة (١/٥٦)، رقم (٢١٥)، ط: (دار الوطن).

(٧٤) - تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٣٥٢)، قم (٧٥٥)، ط: (دار الكتب العلمية).

إلى قوله: فحيث نزلها أكرم الخلائق من نفسه الكريمة، منزلة أكرم الخلق عليه، فبخ بخ ثم بخ بخ.

وقد قال بعض الطلبة: في هذه اللفظة لطيفة حسنة؛ وهي أن أولاد رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم من فاطمة باتفاق، ويشهد له حديث: ((كل بني أنثى...إلخ)).

وإذا كانت فاطمة بمنزلة الأم، كان المختار صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم بمنزلة الولد، فيكون عَقِبَها، كما لو كانت أماً له – صَلَوَاْتُ الله عَلَيْه وآله وسلم – وأعقبت منه؛ فإن أولاده حينئذِ أولادها لا محالة.

وهذه دقيقة جليلة يحظى بها الثقات، ويقبلها مَنْ لم يرفع النصب أنوار قلبه؛ والله أعلم.

قال بعض العلماء (٥٠): إن قلت: قد جمع الله تعالى لعلي الكرم، بمشاركته لرسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في كل ظهر وبطن، حتى افترقا في عبدالله وأبي طالب؛ هلا كمل الله الفضيلة بجمعهما من ظهر عبدالله وبطن آمنة؛ ليكون أشرف وأتم لما يريده الله من جعلهما كموسى وهارون؟

ثم أجاب بأن الأمر كذلك؛ لكن الحكيم سبحانه لما قضى بأن عقب المختار من ظهر علي وبطن فاطمة، فرقهما؛ ليتم التزويج.

ولله درّ هذا العالم.

قال (٧٦): وأما عدول يحيى بن يعمر (٧٧)، في جوابه على الحجاج، في كونهما من ذرية النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم إلى دخولهما تحت عموم الآية، في قوله تعالى:

<sup>(</sup>٧٥) ـ أبو القاسم البستي الزيدي. كما ذكره صاحب الروض (١٠٢).

<sup>(</sup>٧٦)- أي صاحب الروض رحمه الله تعالى.

{وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَلَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزُكَرِيًّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلًّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥)} الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزُكَرِيًّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلًّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥)} [الأنعام]، فللإقناع وقطع الحجة، بما لا يقدر على دفعه؛ ولاقتراح الحجاج عليه جواباً من القرآن الكريم؛ لأن أحاديث فضائل أهل البيت في ذلك العصر لا يُلتفت إليها، ولا يُطاق التظاهر بروايتها.

انتهى المراد بتصرّف يسير.

قال السيد الإمام: ولما مات النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم جاءت تطلب ميراثها، فروي لها: ((إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما خلفناه - أو تركناه - صدقة)) رواه السيد أبو العباس (۸۷) وغيره.

وفي رواية: جاءت إلى أبي بكر، فقالت: فدك بيدي أعطانيها رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم لوكيلي.

فقال: يا بنت محمد، أنت عندي مصدّقة، إلا أن عليك البينة.

فجاءت بعلي وأم أيمن.

على الأشهر من الروايات - وذكرها زيد بن علي وغيره - أنه قال: رجل مع الرجل، أو امرأة مع المرأة.

فلم تأت بأحد.

(۷۷)\_ رواه الحاكم النيسابوري من طريقين في المستدرك (۳/ ١٨٠)، رقم (٤٧٧٢)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (١٦٦/١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥١/١٢)، وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام (٦/ ٣١٩).

(٧٨)- (المصابيح) للسيد الإمام أبي العباس الحسني عليه السلام (ص/٢٢٦)، رقم (١٢٤).

قلت: وفي تفريج الكروب (٢٩٠): أرسلت فاطمة إلى أبي بكر، تسأله ميراثها من رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر؛ فقال أبو بكر: إن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)).

وساق حتى قال: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً، فَوجِـدت (١٠٠) فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صَـلًى الله عَليْه وآله وسَلَّم ستة أشهر.

فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً، ولم يُؤْذِنْ بها أبا بكر، وصلى عليها علي رَضِي الله عَنْه.

أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة (٨١)، انتهى (٨٢).

قال (۸۳): ولم تلبث بعد النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم إلا ستة أشهر، وتوفيت.

وفي رواية السيد أبى طالب $(^{(\lambda^{(k)})})$ ، عن الباقر: أربعة أشهر.

وسنّها يوم ماتت وقد جاوزت العشرين بقليل.

قطع به ابن **حج**ر <sup>(۸۵)</sup>.

<sup>(</sup>۷۹)\_ تفريج الكروب (مخ) (ص/ ۲٤).

<sup>(</sup>٨٠) ـ بكسر الجيم: أي غضبت، أفاده في أساس البلاغة.

<sup>(</sup>٨١) \_ البخاري (٥/ ٢٨٨) ط: (المكتبة الثقافية)، وانظر البخاري أيضًا بـرقم (٢٤٠٠ -

٤٢٤١)، ط: (المكتبة العصريَّة)، ومسلم (٣/ ١١٠٦) ط: (دار ابن حزم).

<sup>(</sup>٨٢) ـ من التفريج.

<sup>(</sup>٨٣) ـ أي السيد الإمام صاحب الطبقات عليه السلام.

<sup>(</sup> 00/ المام أبي طالب عليه السلام (00/ 00/ ).

ورواية الباقر (٨٦): ولها ثلاث وعشرون سنة.

قال في جامع الأصول $^{(\Lambda V)}$ : وأهل البيت يقولون ثمان عشرة سنة.

قال السيد الإمام: وهو الأولى.

قال: وكانت أول لاحق به من أهله.

قلت: وقد بشرها أبوها صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بذلك، كما وردت به الروايات الصحيحة.

قال: وغسلها على عَلَيْه السَّلام في قول، وأسماء بنت عميس في رواية، وفي رواية، أنها غسلت نفسها أوان موتها، وصلى عليها على عَلَيْه السَّلام.

هكذا في الطبقات.

وقوله: وفي رواية أنها غسلت نفسها؛ في الإصابة ( ( ( م ابن سعد ابن سعد ابن سعد و أحمد بن حنبل ( ( ( ) من حديث أم رافع، قالت: مرضت فاطمة، فلما كان اليوم الذي توفيت فيه، قالت لي: يا أمه، اسكبي لي غسلاً.

<sup>(</sup>٨٥) - تقريب التهذيب (٢/ ٨٧٢)، رقم (٨٩٤٦)، ط: (دار الفكر).

<sup>(</sup>٨٦) ـ أمالي الإمام أبي طالب عليه السلام (ص/ ١٣٩).

<sup>(</sup>۸۷)\_ جامع الأصول لابن الأثير (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٨٨)- الإصابة (٨/ ٥٧).

<sup>(</sup>٨٩) ـ الطبقات لابن سعد (١٨/١٠) ط: (مكتبة الخانجي).

<sup>(</sup>٩٠) - مسند أحمد. رقم (٢٧٦٨٤)، ط: (دار الكتب العلمية)، ورقم (٢٧٤٨٧)، ط: (دار الحديث)، ورقم (٢٧٤٨٥) ط: (الرسالة)، وفي المطبوعة: أم سلمى، ورواه في فضائل الصحابة الحديث)، رقم (٢٧٢١٥)، وفيه: عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن أبيه، عن أمّه سلمى.

فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم لبست لها ثياباً جدداً، ثم قالت: اجعلي فراشي وسط البيت، فاضطجعت عليه، واستقبلت القبلة؛ وقالت: يا أمه، إني مقبوضة الساعة، وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد.

فماتت؛ وجاء على، فأخبرته؛ فاحتملها، ودفنها بغسلها ذلك، انتهى.

قال السيد الإمام: ودُفنت بالبقيع ليلاً، بوصية منها، ورش قبرها وسبعة أقبر حوله.

روى عنها ابنها الحسين، وعائشة، وأنس، وغيرهم، وخرج لها الجماعة، وأئمتنا الخمسة، وزيد بن على، والهادي للحق، هكذا في الطبقات.

## [السبط الأكبر الحسن بن علي (ع)]

الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد، سيد شباب أهل الجنة، وريحانة جده من الدنيا، الإمام قام أو قعد.

مولده بالمدينة، في شهر رمضان، عام ثلاثة من الهجرة.

قلت: هذا الأصح من الأقوال.

وهو عقيب وقعة أحد، وسماه رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم عن أمر الله: حسناً، وعق عنه شاتين، في رواية المنصور بالله - قلت: الذي في الشافي بكبش (۹۱)؛ وما ذكره ثابت في رواية الإمام علي الرضا عَلَيْه السَّلام (۹۲)، وغيره - وحلق رأسه يوم سابعه، وتصدقت أمه بوزن شعره فضة؛ وتربى في حَجْرِ جَدِّه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وله عنه روايات محفوظة، عند الرواة مدونة.

وقال فيه: ((ولدي سيّد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين)).

وشهد مع أبيه صفين والجمل، ثم بويع له بعد أبيه، في شهر رمضان، سنة أربعين من الهجرة، في الكوفة؛ وخرج منها في ذي الحجة، حتى نزل المدائن؛ فخذله أصحابه ونفروا عنه، فاضطرته الحوادث إلى اعتزال الأمر، ومصالحة معاوية مصداقاً للحديث.

ثم رجع إلى المدينة، فأقام بها عشر سنين، وحج خمساً وعشرين حجة، ماشياً؛ وإن النجائب لتقاد معه.

ثم سقته امرأته جَعْدَةُ بنت الأشعث سماً في لبن، بأمر معاوية، فمات بعد شهر، في شهر....

(٩٢)- صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام (ص/٤٦٦-٤٦٧)، المطبوعة مع مجموع الإمام الأعظم زيد بن على عليهما السلام. ط: (دار مكتبة الحياة).

<sup>(</sup>٩١) - الشافي (١/ ٤٠٥)، ط: (مكتبة أهل البيت عليهم السلام).

قلت: بَيَّضَ لذلك في الطبقات؛ وقد قيل: إنه في شهر ربيع الأول.

قلت: واختلف في تاريخ موته وعمره، فقيل: سنة تسع وأربعين، وقيل: سنة خمسين، وقيل: اثنتين؛ وله سبع وأربعون – وصحّحه المؤلف (۹۳) – وقيل: تسع، وقيل: ست، وقيل: خمس.

هكذا في الكتب المعتبرة؛ والاختلاف واقع في مثـل هـذا، في الأغلـب، فيكتَفى بالأقرب.

## [وصية الإمام الحسن أين يُدفن]

قال (١٤٠): وأوصى إلى أخيه الحسين: أن إذا مت فتول غسلي، وادفني إلى جنب جدي رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم؛ فإن مُنِعتَ فادفني إلى جنب أمي فاطمة عَلَيْهَا السَّلام بالبقيع؛ وإياك أن تهرق فيَّ محجمة دم.

فلما توفي، مُنع من قبره عند جدّه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم، فدفن بالبقيع إلى جنب فاطمة عَلَيْهَا السَّلام.

وقبره مشهور مزور.

روى عنه أولاده: الحسن، وزيد، وغيرهما كأبي الحَوْرَاءِ السَّعْدِي - قلت: بالمهملة (٩٥) -.

قال: وعُمَيْر بنُ مأمون (٩٦).

(٩٣) ـ أي السيد الإمام صاحب الطبقات عليه السلام.

(٩٤) ـ أى السيد الإمام صاحب الطبقات عليه السلام.

(٩٥) ـ أفاد المزي في تهذيب الكمال (٩/ ١١٧)، في ترجمته رقم (١٨٧٧) أنَّه: ربيعة بن شَيبان السَّعْدِي أبو الحوراء البصري. روى عن الحسن بن علي بن أبي طالب حديث القنوت في الوتر. روى عنه: بُرَيْد بن أبي مريم السَّلُوليُّ، وثابت بن عُمارة الْحَنَفي. قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. روى له الأربعة.

وأخرج له الستة، وأئمتنا، وشيعتهم، إلا الشريف (٩٧).

### [تخريج حديث: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة...إلخ الحديث]

قلت: والأخبار النبوية التي أشار إليها (٩٨)، أما الأول، فكما قبال إمام الأئمة، الهادي إلى الحق عَلَيْه السَّلام (٩٩): وأجمعت الأمة أن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قبال: ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما)) وقال: ((هما إمامان قاما أو قعدا)) انتهى.

وقال الإمام المنصور بالله عَلَيْه السَّلام في الشافي (۱۰۰۰): وروينا من غير طريق، أن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم قال: ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما)).

وقد ساق السيوطي الرواة والمخرجين لقول مَلَى الله عَليْه وآله وسَلَم: ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)).

ثم قال: وهو متواتر؛ ذكره العزيزي (١٠١).

(٩٦) ـ وقيل: عُمَير بن مأموم التميمي الدَّارمِي الكوفي. انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمِزِّي (٩٦) ـ وقيل: عُمَير بن مأموم التميمي الدَّارمِي الكوفي. انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمِزِّي

(٩٧) \_ السَّيْلَقي.

(٩٨) ـ أي الثلاثة التي تقدمت الإشارة إليها في أول ترجمة الحسن، وهي قوله: ١ ــ سـيد شـباب أهـل الجنة، ٢ ـ ريحانة جده من الدنيا، ٣ ـ الإمام قام أو قعد.

(٩٩)- (كتاب أصول الدين) المطبوع ضمن مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام (ط٢) (ص/ ١٩٥)، ط: (مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية).

(١٠٠)-الشافي (٣/ ٤٠٥)، ط: (مكتبة أهل البيت عليهم السلام).

(١٠١)- (السراج المنير) للعزيزي شرح (الجامع الصغير) للسيوطي (٢١٨/٢)، وانظر (التيسير بشرح الجامع الصغير) للحافظ المُنَاوي (١/ ٢٠٥-٥٠٧)، ط: (مكتبة الإمام الشافعي)، وكذا:

قال الإمام محمد بن عبدالله الوزير عَلَيْه السّلام: وأما حديث الحسنين ((أنهما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما))، فقد رواه الموالف والمخالف، بطرق وسياقات، فهو متواتر لفظاً ومعنى، لا أقل؛ وهو يفيد سيادتهم في الجنة، فكيف بأهل الدنيا؟

وما بال الخصوم كلهم عظموا شعائر حديث العشرة، ورقوه ووقوه وشيدوه، والحال أنهم تفردوا بروايته، وليس هو إلا آحادياً؛ وهذا على فرض صحته، وإلا فنحن نرده كما رده سيد الوصيين، الذي يدور معه الحق حيثما دار.

قال: وقد عارض أهل الأهواء هذا الحديث، بحديث تفردوا به، بأن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة.

ولا نسلم صحة ما تفردوا به؛ وأيضاً، فالمعلوم أن أهل الجنة يبعثون ويدخلون الجنة في سنّ الشباب، من ثلاثين سنة، ولا كهل في الجنة؛ وتأويله بأنه باعتبار حياتهما لا يصح؛ لأن الحسنين ما ماتا إلا وهما في سن الكهولة.

قلت: والخطاب صدر من الرسول صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في الحسنين - عَلَيْهَما السَّلام -، وهما صبيان، في نحو الثمان، فلم يكن المقصود بذكر الشباب،

(فيض القدير) للمُناوي (٣/ ٤١٤ - ٤١٥)، حديث رقم (٣٨٢٠)، ط: (دار المعرفة).

وذكره السيوطي في كتابه: (قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة) (ط1/ ص٢٨٦)، رقم (١٠٥)، ط: (المكتب الإسلامي)، عن ستة عشر نفسًا، وكذا ذكره المحدث الكتاني في (نظم المتناثر من الحديث المتواتر) (ص/٢٠٧)، رقم (٢٣٥)، ط: (دار الكتب العلمية)، وقال: «ونقل أيضًا في فيض القدير، وفي التيسير عن السيوطي أنَّه متواتر».

وقال المقبلي في أبحاثه (ط١)، (ص/٣٤٨): «مجموع رواياته متواتر معنى».

وقال الألباني: «وبالجملة فالحديث صحيح بلا ريب، بل هو متواتر كما نقله المناوي». انظر الصحيحة (٢/ ٤٣١)، رقم (٧٩٦).

إلا في بيان سن أهل الجنة، كما أفاده شارح الجامع الصغير أدا حيث قال - وقد أنصف -: ويحتمل أنه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قال: ((سيدا شباب))، ولم يقل: ((سيدا أهل الجنة))، لينبّه على أن كل مَنْ فيها شاب، فيكونان أفضل من فيها، إلا من خرج بدليل آخر، كالنبيئين.

قلت: لكن لا يخص إلا من صح تخصيصه بالدليل، لا بالتقولات والأباطيل.

وقد عارضوا ما اختص به ربُّ العالمين، ورسولُه الأمين، أهلَ بيته الطاهرين، ما استطاعوا، حتى في أسمائهم وأوصافهم؛ ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره، ويقيم حجته؛ فإن الوارد في الكتاب والسنة، في أهل بيت النبوة، مجمع عليه، ومتواتر بين الأمة؛ وما يعارضون به متفرد بروايته، مقدوح في طرقه، آثار الوضع عليه بيّنة، لا يمتري في بطلانه العارفون، {وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ}، كذلك {نَقْ ذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِل فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ}.

وَفِي تَعَبٍ مَنْ يَحْسُدُ الشَّمْسَ ضَوْءَهَا وَيَجْهَدُ أَنْ يَاتِي لَهَا بِضَرِيْبِ (۱۰۳) {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا }.

[تخريج حديث: الولد ريحانة...إلخ]

نعم، وأما الخبر الثاني؛ فأخرجه أئمة النقل من أهل البيت وغيرهم.

(١٠٢)- السراج المنير للعزيزي شرح الجامع الصغير (٢/ ٢١٨)، (المطبعة الميرية).

<sup>(</sup>١٠٣) - لأبي الطيب المتنبي كما في ديوانه (١١٨/١)، (بشرح البرقوقي)، وفيه: نُوْرَهَا، بدل ضوءها. وقال الشارح: «(مَنْ يَحْسُدُ): مبتدأ مؤخر، (وَفِي تَعَبِ): خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، و(نُوْرَهَا): بدل من الشمس، أو مفعول ثان لـ(يَحْسُدُ)، وأسكنَ الياءَ من (يأتي) للضرورة، وأكثر ما يكون ذلك في الياء والواو. والضَّريب: النظير، يقول: مَثَلُ حُسَّادِكَ مَعَكَ مَثَلُ مَنْ يُرِيدُ أَنْ يأتي للشَّمْسِ بنظير، وهذا في تَعَبِ لازبِ؛ لأَنَّه يُعالِجُ الحال، وكذلك حُسَّادُكَ؛ لأَنَّه لا نظيرَ لك كالشمس».

ومن طرقه ما أخرجه الإمام الرضا<sup>(۱۰۱)</sup>، بسند آبائه – صَـلَوَاْتُ الله عَلَيْهم –، قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَـلَّم: ((الولـد ريحانـة، وريحانتي مـن الـدنيا الحسن والحسين)).

وأخرجه الإمام أبو طالب عَلَيْه السَّلام (١٠٠٥)، بسنده إلى جعفر بن محمد عَلَيْهَما السَّلام -، عن جابر بن عبدالله رَضِي الله عَنْهما، قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى الله عَلیْه وآله وسَلَّم قبل موته بثلاث، وهو يقول لعلي بن أبي طالب: ((سلام الله علیك أبا الریحانتین؛ أوصیك بریحانتی من الدنیا، فعن قریب ینهد رکناك، والله خلیفتی علیك)).

وأخرجه أبو نعيم (١٠٦)، وابن عساكر (١٠٧)، عن جابر (١٠٨).

وأخرج الكنجي (۱۰۹)، عن جعفر بن محمد – عَلَيْهَما السَّلام –، عـن أبيه، عـن جابر قوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((سـلام عليك يـا أبـا الريحـانتين؛ أوصـيك بريحانتي من الدنيا)).

<sup>(</sup>١٠٤)- صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام (ص/٢٦٢)، المطبوعة مع مجموع الإمام الأعظم زيد بن على عليهما السلام . ط: (دار مكتبة الحياة).

<sup>(</sup>۱۰۵)- الأمالي (ص/۱۳۸)، رقم (۱۰۵).

<sup>(</sup>١٠٦) – حلية الأولياء لأبي نُعَيم (٣/ ٢٣٤)، رقم (٣٨١٢)، في ترجمة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ورواه في كتاب معرفة الصحابة برقم (٣٤١)، ط: (دار الوطن).

<sup>(</sup>۱۰۷)- تاریخ دمشق لابن عساکر (۱۲۲/۱٤).

<sup>(</sup>۱۰۸) - وانظر كنز العمال (۱۱/ ٦٢٥)، رقم (٣٣٠٤٤)، وقال: «أبو نُعَيم، وابن عساكر - عن جابر».

ورواه أيضًا في الكنز (٦٦٤/١٣)، رقم (٣٧٦٨٨)، وقال: «أبو نُعَيم في المعرفة، والديلمي، وابن عساكر، وابن النجار...».

وقال ابن عمر لسائل له: ألا تنظر إلى هذا، يسأل عن دم البعوض يصيب الثوب، وقد قتلوا ابن رسول الله – صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم؟

يريد الحسين بن علي عَلَيْهُما السَّلام.

أخرجه في الشافي (١١٠).

وتمامه: وقد قال رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((هما ريحانتاي من الدنيا)) أخرجه البخاري في كتابه (۱۱۱).

وفي رواية عنه (۱۱۲): يسألونني عن الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((هما ريحائتِيْ الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((هما ريحائتِيْ من الدنيا، وهما سيّدا شباب أهل الجنة)) رواه الشيخان (۱۱۳)، أفاده في تفريج الكروب (۱۱۶).

وأخرجه أحمد بن حنبل (۱۱۰۰)، والترمذي (۱۱۲۰)، والكنجي (۱۱۷۰)، بطريقه إليه بلفظ: ((إن الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا)).

(١٠٩)\_ المناقب للكنجي (ص/ ٢١٢-٢١٣)، (الباب الخامس والخمسون).

(١١٠)- الشافي (٣/ ٢٠٧)، ط: (مكتبة أهل البيت عليهم السلام).

(١١١)- صحيح البخاري، رقم (٥٩٩٤)، ط: (المكتبة العصرية).

(١١٢) ـ أي ابن عُمَر.

(١١٣)- البخاري. رقم (٣٧٥٣)، ط: (المكتبة العصرية).

(١١٤) ـ كذا في تفريج الكروب (مخ) (ص/ ١٢٣)، وليس موجودًا في نسخ مسلم المطبوعة، وكذا زيادة: ((سيدا شباب...))، فإنها ليست فيه ولا في البخاري، ولذا تعجب منهما الحاكم النيسابوري في المستدرك (٣/ ١٨٢) حيث قال لَمّا أخرجه: «هذا حديث قد صَحَّ من أوجه كثيرة، وأنا أتعجب أنَّهما لم يخرجاه»، والله تعالى أعلم.

(١١٥)- مسند أحمد، رقم (٥٦٨)، ط: (الرسالة)، قال المحقق: «إسناده صحيح على شرط

وأخرجه (۱۱۸) أيضاً عن أبي أيوب، وقال: أخرجه الطبراني (۱۱۹)، وصاحب الحلية (۱۲۰)، ومحدّث الشام من حلية الأولياء (۱۲۱).

وأخرجه الإمام المرشد بالله عَلَيْه السَّلام (١٢٢).

وقال صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((وكيف لا أحبهما، وهما ريحانتي من الدنيا أشمهما؟)) يعني الحسن والحسين؛ أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٣)، والضياء في المختارة (١٢٤)؛ وأخرج نحوه العسكري في الأمثال عن علي عَلَيْه السَّلام (١٢٥).

الشيخين»، ورواه برقم (٥٦٧٥)، قال المحقق: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»، وبرقم (٩٤٠٥)، قال المحقق: «إسناده صحيح على شرط البخاري»، وبرقم (٢٠٤٦)، قال المحقق: «إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي – فمن رجال مسلم، وهو في مسنده [أي الطيالسي] (١٩٢٧)» اهـ. وهو في فضائل الصحابة (زيادات القَطِيعي) (٢/ ٩٨٢)، رقم (١٣٩٠)، قال المحقق (عباس):

(١١٦)- سنن الترمذي، رقم (٣٧٧٩)، وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح».

(١١٧) ـ المناقب للكنجى (ص/ ٣٤٩).

«إسناده صحيح».

(١١٨) ـ أي الكنجي. انظر المناقب (ص/ ٤٢١).

(١١٩) ـ المعجم الكبير للطبراني (٣/ ١٣٧)، رقم (٢٨٤٨)، ط: (مكتبة ابن تيمية).

(١٢٠)- حلية الأولياء لأبي نُعَيم (٥/ ٨٢)، رقم (٦٤٠٦)، ورقم (٦٤٠٧) ط: (دار الكتب العلمية)، وقال أبو نعيم: «صحيح، متفق عليه، من حديث شعبة، ومهدي [بن ميمون]».

(۱۲۱)- تاريخ دمشق لمحدث الشام ابن عساكر (۱۲۹/۱٤).

(۱۲۲)- الأمالي الخميسية (١/١٦٤).

(۱۲۳)- المعجم الكبير (٣/ ٤٨-٤٩)، رقم (٣٨٩٢)، ط: (دار الكتب العلمية)، ومن طبعة (مكتبة ابن تيمية) في (٤/ ١٥٥-١٥٦)، برقم (٣٩٩٠).

(١٢٤) عزاه إلى (الضياء) السيوطي في (جمع الجوامع) (١١/ ٦٦٥)، رقم (٢٤٢٤٩)، ط:

وقال صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في الحسن السبط: ((هذا ريحانتي من الدنيا)) أخرجه أحمد عن أبي بكرة (١٢٦٠).

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((هذان ریحانتای من الدنیا)) أخرجه الترمذی، وصحّحه (۱۲۷).

وأخرجه ابن بنت منيع (١٢٨) بلفظ: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فأخذ أحدهما فضمه إلى إبطه؛ ثم جاء الآخر فضمه إلى إبطه الأخرى، وقال: ((هذان ريحانتاي من الدنيا، من أحبني فليحبهما)) وطرقه كثيرة.

#### [حديث: ((الحسن والحسين إمامان...إلخ))]

وأما الخبر الثالث، وهو قوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما))، فهو كذلك مجمع عليه بين الأئمة.

وقد صرّح الذكر الحكيم، وسنة أبيهما الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والتسليم، بتطهير الله تعالى، واصطفائه واجتبائه، ومحبة الله تعالى ورسوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم لهما ولأبيهما وأمهما، وحكم بأنهما ابنا رسوله صَلَّى الله عَليْه

(الأزهر)، والمتقي الهندي في (كنز العمال) (١٢٢/١٢)، رقم (٣٤٢٩٦)، ط: (مؤسسة الرسالة).

(١٢٥) عزاه إلى (الأمثال) السيوطي في جمع الجوامع (١١٦/)، رقم (٢٤٨٧٧)، ط: (دار الكتب العلمية)، و(٨/ ١٢٨)، رقم (٢٤٨٧٧)، من طبعة (دار الفكر)، وعزاه إليه أيضًا: المتقي الهندي في (كنز العمال) (١٢/ ١٢٠)، رقم (٣٤٢٨٧)، ط: (الرسالة).

(۱۲۱) - مسند أحمد (۱۲۸/۳٤)، رقم (۲۰۵۱)، ط: (الرسالة)، وصحح المحقق هذا الحديث. (۱۲۷) - سنن الترمذي، رقم (۳۷۷۹)، وقال الترمذي: «هذا حديث صحيح».

(١٢٨)- ذكره عنه الحجب الطبري في ذخائر العقبي (ص/ ١٢٤).

وآله وسَلَّم وسبطاه، وحبيباه وريحانتاه، وبالسيادة لأهل الجنة، وغير ذلك من التشريف والتكريم، مما نطق به الكتاب، وتواترت به السنة، مما لا يحصر، وتتقاصر عنه أقوال البشر؛ {دَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ دُو الْفَضْل الْعَظِيم}.

# [خطبة للإمام الحسن علَيْه السَّلام لما أصيب علي (ع)

ومن خطب الحسن السبط، المشهورة: لما أصيب علي – صَلَوَاْتُ الله عَلَيْهما – قام في الناس خطيباً، فقال: الحمد لله، الذي لم يزل للحمد أهلاً، الذي مَنّ علينا بالإسلام، وجعل فينا النبوة والكتاب، واصطفانا على خلقه، فجعلنا شهداء على الناس، وجعل الرسول علينا شهيداً.

يا أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني، فأنا الحسن بن محمد، فالجد في كتاب الله أب، قال الله تعالى: {وَالْبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} في كتاب الله أب، قال الله تعالى: {وَالْبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف:٣٨]، فأنا ابن البشير النذير، وأنا ابن الداعي إلى الله وأنا ابن السراج المنير؛ ونحن أهل البيت الذين افترض الله مودتنا وولايتنا، فقال: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي} [الشورى:٢٣].

يا أيها الناس، لقد فارقكم في هذه الليلة رجل، ما سبقه الأولون، ولا يدركه الآخرون، هيهات، لطال ما قَلَّبْتُم له الأمور، في مواطن بدر وأحد، وحنين وخيبر، وأخواتها.

إلى قوله: أعطى الكتاب عزائمه، دعاه فأجابه، وقاده فاتبعه - صَلَوَاْتُ الله عَلَيْه وعلى آله ومغفرته - ونحتسب أمير المؤمنين عند الله، وأستودع الله ديني وأمانتي، وخواتيم عملي.

أخرجها السيد الإمام أبو العباس الحسني (١٢٩)، عن الحسين بن زيد بن علي عَلَيْهُم السَّلام، وطرقها كثيرة كما تقدم في الفصل التاسع.

## [خطبته عليه السلام قبل وقوع الصلح مع معاوية]

وخطبته عَلَيْه السَّلام قبل وقوع الصلح بينه وبين معاوية، قال فيها، بعد حمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة على النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَـلَّم: أيها الناس، والله ما بين جابَلص وجابَلَق (۱۳۱) ابن بنت نبيء غيري وغير أخي (۱۳۱).

(١٢٩)- المصابيح في السيرة (ص/٣٤٣)، رقم (١٨٠).

(١٣٠) - قال في القاموس: «جابلص -بفتح الباء واللام، أو سكونها-: بلد في المغرب ليس وراءه إنسي، وجابلق: بلد بالمشرق». انتهى من شرح الزلف للمؤلِّف الإمام رضوان الله تعالى وسلامه عليه.

(١٣١) - ورواه الآجريُّ في كتاب الشريعة (٣/٣)، رقم (١٧١٩)، ط: (دار قرطبة) - حَدَّثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أسد الفارسي، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بـنُ إبـراهيم الـدَّبرِيُّ، قـال: أنبأنا عبدُالرزاق، قال: أنبأنا مَعْمَرٌ، عن أيوبَ، عن ابن سيرين، أنَّ الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: (لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلًا جَدُّهُ نِيٌّ غـيري وأخي، ....إلى قوله: {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِئْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين}).

قال معمر : «معنى جابرس وجابلق: المشرق والمغرب».

قال محقق طبعة دار قرطبة: «أثرُ الحسن بنِ علي ً إسنادُهُ صحيح، رجالُهُ ثقات رجال الصحيح. رواه عبد الرزاق في مُصنَّفه (١١/ ٤٥٢) - ( . ٩٨٠) وغيره عن معمر به. وله طريق أخرى رجالها ثقات كذلك عن أخي محمد بن سيرين: أنس بن سيرين، عن الحسن بن علي بنحوه. ذكرها الإمام الذهبي - ( - ( - ( 18 ) ) ) ورجاله ثقات، وله شاهد آخر صحيح، من حديث عَمْرو بن العاص (سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٧٢)، والبداية والنهاية (٨/ ١٤ – ١٨) ». انتهى.

قلت: ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٨٩)، رقم (٢٧٤٨)، قال: حدثنا إسحاق بـن إبراهيم الدَّبَريُّ، ثنا: عبد الرزاق، أنا معمر (به).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢١١): «رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح». ورواه الإمام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (٢/ ٩٦٤)، رقم (١٣٥٥)، عن أنس بن سيرين.

قال المحقق: «إسنادُهُ صحيح».

وقال السيوطي في الدر المنثور (١٠/ ٤٠٧)، ط: (هجر):

«وأخرج ابنُ سعد، وابنُ أبي شيبةَ، والبيهقيُّ في الدلائل عن الشعبي، قال: لَمَّا سَلَّمَ الحسنُ بنُ علي رضي الله عنه الأَمْرَ إلى معاوية، قال له معاوية: قُمْ فَتَكَلَّمْ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنَّ هذا الأَمْرَ تَرَكْتُهُ لمعاوية إرادةَ إصلاحِ المسلمينَ وحَقْنِ دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ثم استغفر ونزل.

وأخرج البيهقيُّ عن الزُّهْرِيِّ قال: قَامَ الحسن رضي الله عنه فقال: أمَّا بَعْدُ: (أيها النـاس إنَّ اللَّـهَ هَدَاكم بأوَّلِنَا، وحَقَنَ دماءَكُم بآخرنا، وإنَّ لهذا الأمرَ مُدَّة، والدنيا دُوَلٌ، وإنَّ الله تعالى قال لنبيه: {وَانْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ} إلى قوله: {وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ}».

قلت: ورواه الطبراني في الكبير (٣/ ١٢)، رقم (٢٥٥٩)، قال الهيئمي في المجمع (١١١٤): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه: مُجَالد بن سعيد وفيه كلامٌ وقد وُثّق، وبقية رجاله رجال الصحيح».

ورواه الحاكم في المستدرك (٣/ ١٩٢)، رقم (٤٨١٣)، وأبو نُعَيم في الحلية (٢/ ٤٦)، رقم (١٤٢٩)، ط: (دار الكتب العلمية)، وغيرهم.

وروى البلاذري في أنساب الأشراف (٣/ ٢٧٩)، ط: (دار الفكر) تحقيق: (سهيل زكار - رياض زركلي) أنَّ الإمام السبط الحسن بن علي عليهما السلام خطبهم -بعد ما تولَّى - فقال: (اتقوا الله أيها الناس حَقَّ تقاته؛ فإنَّا أمراؤكم وأضيافكم، ونحن أهل البيت الذين قال الله: {[إِنَّمَا يُرِيدُ الله أي لِينُ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا}، والله لو طَلَبتم ما بين جابلق وجابرس مثلي في قرابتي وموضعي ما وجدتموه، ثم ذكر ما كان عليه أبوه من الفضل والزهد والأخذ بأحسن الهدى، وخروجه من الدنيا خميصًا لم يدع إلَّا سبعمائة درهم فضلت من عطائه، فأراد أن يبتاع بها خادمًا. فبكى الناس ثم بايعوه، وكانت بيعته التي أخذ على الناس أن يحاربوا من حارب، ويسالموا من سالم.

إلى قوله عَلَيْه السَّلام: وإنكم قد دُعيتم إلى أمر ليس فيه رضى ولا نصفة، فإن كنتم تريدون الله واليوم الآخر، حاكمناهم إلى ظبات (١٣٢) السيوف، وأطراف الرماح، وإن كنتم تريدون الحياة الدنيا، أخذنا لكم العافية.

فتنادى الناس من جوانب المسجد: البقية البقية.

أخرجها الإمام المنصور بالله عَلَيْه السَّلام في الشافي (١٣٣).

وأخرج الذهبي عن ابن دُرَيْد نحوها (١٣٤)، وفيها: ما ثنانا عن أهل الشام شك ولا ندم؛ وإنما نعاملهم (١٣٥) بالسلامة والصبر، فشيبت السلامة بالعدواة، والصبر بالجزع؛ وكنتم في منفذكم (١٣٦) إلى صفين دينكم أمام دنياكم، فأصبحتم ودنياكم أمام دينكم؛ ألا وإنا لكم كما كنا، ولستم لنا كما كنتم...إلخ.

وقال عَلَيْه السَّلام: يا أهل الكوفة، والله، لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لـثلاث: لقتلكم أبي، وطعنكم فخذي، وانتهابكم ثقلي.

رواه الإمام أبو طالب(١٣٧)، وأبو العباس عَلَيْهَما السَّلام(١٣٨).

<sup>(</sup>١٣٢) \_ الظُّبَة: كَثَبَة، حـدُّ سيفٍ أو سِنانِ أو نحـوه؛ الجمع أظـب وظبـات وظبـون (بالضـم والكسر)، وظُبـى كهدى، انتهى من القاموس. تمت من المؤلف(ع).

<sup>(</sup>١٣٣)- الشافي (١/٨٠٥)، ط: (مكتبة أهل البيت عليهم السلام).

<sup>(</sup>١٣٤)- سير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ٣٩٤)، ط: (دار الفكـر)، و(٣/ ٢٦٩)، ط: (الرسـالة)، وفيه: وفي مجتنى ابن دُرَيْد.

<sup>(</sup>١٣٥) - في سير الذهبي المطبوع: وإنما كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر.

<sup>(</sup>١٣٦)- في السير المطبوع: منتدبكم.

<sup>(</sup>١٣٧) - الأمالي (ص/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، (الباب الرابع عشر).

<sup>(</sup>۱۳۸)\_ المصابيح (ص/ ۳۵۰)، رقم (۱۸۳).

ونحوه ابن جرير الطبري في تاريخه (٣/ ١٦٥)، ط: (دار الكتب العلمية)، وابن عساكر في تــاريخ

وحكى ابن عبد ربه في عقده (١٣٩)، والمسعودي في مروجه (١٤٠)، ما معناه، أن معاوية قال للحسن عَلَيْه السَّلام: قم، فأعلم الناس أنك قد سلَّمت الأمر إلىّ.

فقام الحسن، وشكى من أهل العراق؛ وكان مما قال: أما والله، يا أهل العراق، لو لم أذهل عنكم إلا لثلاث لكانت كافية: وهي قتلكم لأبي، وسلبكم لرحلي، وطعنكم لفخذي.

ثم قال: وإنما الخليفة من عمل بكتاب الله وسنة نبيه صلًى الله عَليْه وآله وسَلَّم؛ فأما صاحبكم هذا، فإنما هو رجل قد ملك ملكاً، يتمتع به قليلاً، ويعذب بسببه طويلاً.

وروي: وتبقى تبعته؛ {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ}.

ومن كلامه عَلَيْه السَّلام لهم: خالفتم أبي، حتى حكَّم وهو كاره، ثم دعاكم إلى قتال أهل الشام، فأبيتم، حتى صار إلى كرامة الله؛ ثم بايعتموني، على أن تسالموا من سالمني، وتحاربوا من حاربني؛ وقد أتاني أن أهل الشرف منكم، قد أتوا معاوية، فحسبي منكم؛ لا تغروني من نفسي وديني.

رواه المدائني (۱٤۱).

دمشق (١٣/ ٢٧٠)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٣/ ١٤٥)، ط: (الرسالة)، وغيرهم.

(١٣٩) ـ العقد الفريد (١/٣/٤)، ط: (دار الكتب العلمية).

(١٤٠)\_ مروج الذهب (٣/ ٨-٩)، ط: (المكتبة العصرية).

وهذه الرواية بألفاظها وسياقاتها وطرقها قد رواها أرباب التواريخ والسير، منهم: ابن جريس الطبري في تاريخه (٣/ ١٦٧)، ط: (دار الكتب العلمية)، وابن عبد البر في الاستيعاب (١/ ٣٨٨)، وابن الأثير في أُسُد الغابة (١/ ٥١٢)، ط: (دار الكتاب العربي)، والذهبي في السِّير (٣/ ٢٧١)، وغيرهم، واستوفى طرقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ٢٧٢–٢٧٧).

(١٤١) ـ انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١٦/٢٢).

وروي أيضاً الله معاوية، فقال عَلَيْه السَّلام خطب، بعد أن سأله معاوية، فقال فيها: الحمد لله، الذي توحد في ملكه، وتفرد في ربوبيته.

ثم ذكر علياً عَلَيْه السَّلام، فقال: ولقد اختصه بفضل، لم تعدوا مثله، ولم تجدوا مثل سابقته، فهيهات، طال ما قلبتم له الأمور، حتى أعلاه الله عليكم، وهو صاحبكم وعدوّكم، في بدر وأخواتها.

حتى قال: ولقد وجه الله إليكم فتنة، لن تصدروا عنها حتى تهلكوا؛ لطاعتكم طواغيتكم، وانضوائكم إلى شياطينكم؛ فعند الله أحتسب ما مضى وما ينتظر، من سوء دعتكم، وحيف حكمكم.

يا أهل الكوفة، لقد فارقكم بالأمس سهم من مرامي الله، صائب على أعداء الله، نكال على فجّار قريش، لم يزل آخذاً بحناجرها، جاثماً على أنفاسها.

إلى قوله: أعطى الكتاب خواتمه وعزائمه؛ دعاه فأجابه، وقاده فاتبعه، لا تأخذه في الله لومة لائم - فصَلَوَاْتُ الله عَلَيْه ورحمته -.

## [جواب الإمام الحسن (ع) على سفيان بن الليل]

أخرج الإمام المرشد بالله عَلَيْه السَّلام (۱٤٣)، بسنده إلى عدي بن ثابت، عن سفيان بن الليل، قال: دخلت على الحسن بن علي – عَلَيْهَما السَّلام –، فقلت: السلام عليك، يا مُذلّ رقاب المؤمنين، أنت – والله بأبي وأمي – أذللتَ رقابنا مرتين.

يعني حين سلّمت الأمر.

إلى قوله: ومعك مائة ألف، كلهم يموتون دونك.

<sup>(</sup>١٤٢) ـ انظر: شرح النهج لابن أبي الحديد (١٦/ ٢٨).

<sup>(</sup>١٤٣)\_ الأمالي الإثنينية (ص/ ٥٤٢)، رقم (٧٣٥).

فقال: يا سفيان بن الليل، إني سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم يقول: ((يلي الأمة - أو أمتي - رجل واسع البلعوم، رحب الضرس، يأكل ولا يشبع، ولا ينظر الله إليه)).

قال: ما جاء بك يا سفيان؟

قلت: حبّكم أهل البيت.

قال: إذاً – والله – تكون معنا هكذا – وألصق بين إصبعيه السبابتين –.

وأخرجه الإمام المنصور بالله من طريقه عَلَيْه السَّلام (١٤٤).

وأخرجه أبو الفرج الأصفهاني (٥٤٠)، من طريقين: إحداهما، عن الشعبي، وفيهما: إني سمعت أبي علياً يقول: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يقول: ((لا تذهب الليالي والأيام، حتى يجتمع أمر هذه الأمة، على رجل واسع السُّرْمِ (١٤٦٠)، ضخم البلعوم، يأكل ولا يشبع، لا ينظر الله إليه، ولا يموت حتى لا يكون له في السماء عاذر، ولا في الأرض ناصر)) وإني عرفت أن الله بالغ أمره.

<sup>(</sup>١٤٤)\_ الشافي (١/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>١٤٥) - مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني (ص/ ٦٧ - ٦٨).

<sup>(</sup>١٤٦) ـ قال المرتضى الزبيدي في تاج العروس شرح جواهر القاموس (٣٢/ ٣٦): «(و) السُّرُمُ (بالضَّمِّ: مَخْرَج النُّفْل، وهو طَرَفُ الْمِعَى الْمُسْتَقِيم، نقله الجوهريّ، إلى أن قال: ورجل واسعُ السُّرم، ضَحْم البُلْعُوم يُكنَى به عن العَظِيم الشَّديد، أو عن الْمُبَذِّر الْمُسْرِف في الأموال والدّماء».

وقال أيضًا فيه (٣١/ ٣٠٤): «(البُلْعُومُ جِالضمِّ -: مَجْرَى الطَّعامِ) والشَّرابِ (في الحَلْقِ)، وهو المريءُ، نقله الجَوْهَرِيُّ. وفي حَدِيث عَلِيٍّ: ((لَا يَذْهَبُ أَمْرُ هذه الأَّمَة إِلَّا على رَجُلٍ واسِعِ السُّرْمِ ضَخْمِ البُلْعُوم))، يريد على رَجُلٍ شِدِيدٍ عَسُوفٍ، أو مُسْرِف في الأَمْوال والدِّماء، فوصفَهُ بِسَعَةِ الْمَدْخَلِ والْمَحْرَج».

وفيهما: فإني سمعت علياً يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((يرد علي الحوض أهل بيتي، ومن أحبهم من أمتي، كهاتين)) يعني السبابتين.

إلى قوله: أبشر يا سفيان؛ فإن الدنيا تسع البر والفاجر، حتى يبعث الله إمام الحق من آل محمد صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

قال - أيده الله تعالى - في التخريج (۱٤٧٠): وقوله في حديث سفيان: ((يلي أمتي رجل...إلخ))، رواه محمد بن سليمان (۱٤٨٠)، والمدائني، موقوفاً على علي؛ وأبو الفرج الأصفهاني بطريقين (۱٤٩٠)، وروى نحوه الجاحظ، عن أبي ذر؛ وإبراهيم الثقفيّ، عن أنس، مرفوعاً.

قلت: ورواه في الحدائق (۱۰۰۰)؛ قال فيها: وروينا بالإسناد، عن سفيان بن الليل. وساق رواية المرشد بالله في الخبر.

وفي شرح النهج (۱°۱): قال المدائني: ودخل عليه سفيان بن أبي ليلى النهدي، فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين.

فقال الحسن: اجلس – يرحمك الله –؛ إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم رُفع له ملك بني أميّة، فنظر إليهم يعلون على منبره، واحداً فواحداً، فشقّ ذلك عليه؛ فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا، قال له: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً

<sup>(</sup>١٤٧)\_ الشافي مع التخريج (١/ ٤٩٧)، وانظر فيه أيضًا (٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>١٤٨)- المناقب للكوفي (٢/ ١٢٨)، رقم (٦١٤).

<sup>(</sup>١٤٩) - مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني (ص/ ٦٧ - ٦٨).

<sup>(</sup>١٥٠)- الحدائق الوردية (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>١٥١)- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١٦/١٦).

لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْءَانِ} [الإسراء: ٦٠]، وسمعت أبي علياً - رحمه الله - يقول: سيلي أمر هذه الأمة رجل، واسع البلعوم، كبير البطن.

فسألته: من هو؟

فقال: معاوية.

وقال لي: إن القرآن قد نطق بملك بني أمية ومدتهم، قال تعالى: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر:٣]، قال أبي: هذا ملك بني أمية.

وأخرج الإمام المرشد بالله عَلَيْه السَّلام (۱°۱)، بسنده إلى الحسن بن علي عَلَيْهَما السَّلام، أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم رُفِعَ إليه مُلْكُ بني أمية، فنظر إليهم يعلون على منبره، فشق ذلك عليه، فأنزل الله عز وجل: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ اللهُ عَز وجل: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ اللهُ عَز وجل: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ وَلَى اللهُ عَز وجل: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر: ١]... إلى قوله: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: ٣]، من ملك بني أمية.

قال القاسم: - قلت: أي ابن الفَضْل أحد الرواة -: فَحَسَبْنَا ملكهم، فانقرض لألف شهر.

وروى معنى ما ذكر في سورة القدر في الحدائق (١٥٣).

وأخرج ذلك الترمذي (۱۰٤)، عن الحسن بن علي – عَلَيْهَما السَّلام –. وأخرج النيسابوري في تفسير سورة القدر أفاده في النصائح (۱۰۵).

<sup>(</sup>١٥٢) ـ الأمالي الإثنينية (ص/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>١٥٣) - الحدائق الورديَّة في مناقب أئمة الزيدية (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>١٥٤)- سنن الترمذي (ص/ ٨٩٤)، رقم (٣٣٥٠)، ط: (دار إحياء التراث العربي).

<sup>(</sup>١٥٥)- النصائح الكافية (ط١) (ص/ ١٨٠)، ط: (مؤسسة الفجر).

قلت: وأخرجه أيضًا الحاكم في المستدرك، وابن جرير الطبري، أفاده السيوطي في لبـاب النقـول

قال فيها (٢٥١): وأخرج ابن أبي حاتم (١٥٧)، وابن مردويه (١٥٨)، والبيهقي في الدلائل (١٥٩)، وابن عساكر (١٦٠)، عن سعيد بن المسيب، قال: رأى النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بني أمية.

إلى قوله: وهو قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: ٦٠]، انتهى (١٦١).

وفي أنوار اليقين: وروى الإمام الحاكم رحمه الله (١٦٢)، بإسناده في الشجرة الملعونة في القرآن، أنهم بنو أمية.

وفي تفريج الكروب (۱۹۳): رأى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وسَلَّم بني أمية ينزون على منبره نزو القردة.

(ص/ ٢٦١)، ط: (دار الكتاب العربي).

(١٥٦)- النصائح الكافية (ص/ ١٨٤).

(١٥٧)– تفسير ابن أبي حاتم (٩/ ٢٢٣٦)، رقم (١٣٣٢٤)، عن سعيد بن المسيب، ونحوه بـرقم (١٣٣٢٣)، عن يعلى بن مُرَّة.

(١٥٨)- انظر: الدر المنثور للسيوطي (٤/ ٣٤٦)، وقد ذكر كثيرًا من الروايات في هذا الباب.

(١٥٩)- دلائل النبوة للبيهقي (٦/ ٥٠٩).

(١٦٠)- تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٦٦/٥٧).

(١٦١)- من النصائح الكافية.

وقد بسط البحث في ذلك مولانا الإمام الحجة قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه في الفصــل الثــاني من لوامع الأنوار، وكذا في شرح الزلف (ط٢) (ص/ ٣٢)، (ط٣) (ص/ ٤٩).

(١٦٢)\_ تنبيه الغافلين في فضائل الطالبيين للإمام الحاكم الجشمي رحمه الله تعـالى (ص/ ١٥٥)، و(ص/ ١٥٩).

(١٦٣) ـ (تفريج الكروب) (مخ) (ص/١١٦)، للسيد العلامة إسحاق بن يوسف بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليهم السلام.

حتى قال: فأنزل الله سبحانه: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا...الآية}.

أخرجه الثعلبي في تفسيره (١٦٤)، بإسناده عن سهل بن سعد.

قال (۱۲۰): وقد روي حديث الرؤيا لبني أمية بألفاظ مختلفة،....، وقد استوفى المأثور في ذلك السيوطى في الدر المنثور (۱۲۲).

وقد ذكر الرازي في مفاتيح الغيب (١٦٧)، فقال: عن ابن عباس، أن الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية؛ وأنه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم رأى بني أمية يتداولون [على] منبره، انتهى (١٦٨).

#### [جواب الإمام الحسن (ع) على الإمام الحسين (ع) في موادعة معاوية]

قال الحسين للحسن عَلَيْهُما السَّلام: أجاد أنت فيما أرى من موادعة معاوية؟

قال: نعم.

قال: إنا لله وإنا إليه راجعون - ثلاثاً -.

ثم قال: لو لم نكن إلا في ألف رجل، لكان ينبغي لنا أن نقاتل عن حقنا، حتى ندركه، أو نموت وقد أعذرنا.

فقال الحسن: فكيف لنا بألف رجل مسلمين؟ إني أذكرك الله يا أخي، أن تفسـد علي ما أريد، أو ترد علي أمري؛ فوالله، ما آلوك ونفسي وأمة محمد صَلَّى الله عَليْه

<sup>(</sup>١٦٤) ـ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) (٦/ ١١١)، ط: (دار إحياء التراث العربي).

<sup>(</sup>١٦٥)- السيد العلامة إسحاق بن يوسف عليهما السلام صاحب التفريج.

<sup>(</sup>١٦٦)- الدر المنثور في سورة الإسراء (٢٤٦/٤)، ط: (دار الكتب العلمية)، وكذا الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤٦/٥) (منشورات مؤسسة المعارف)، وغيرهما.

<sup>(</sup>١٦٧) ـ انظر تفسير الفخر الرازي المسمى مفاتيح الغيب (٢٠/ ١٨٩).

<sup>(</sup>١٦٨)- من التفريج.

وآله وسلَّم خيراً؛ إنك ترى ما نقاسي من الناس، وما كان يقاسي منهم أبوك من قبلنا، حتى كان يرغب إلى الله في فراقهم، كل صباح ومساء؛ ثم قد ترى ما صنعوا بي؛ أفبهؤلاء نرجوا أن ندرك حقنا؟ إنا اليوم - يا أخي - في سعة وعذر، كما وسعنا العذر يوم قُبض نبينا.

فسكت الحسين.

رواه الإمام الحسن عَلَيْه السَّلام في الأنوار (١٦٩)، والفقيه حميد في الحدائق (١٧٠).

## [من كتاب الحسن (ع) إلى معاوية]

ومن كتاب الحسن عَلَيْه السَّلام إلى معاوية، بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم، قال عَلَيْه السَّلام: فلما توفي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم، قال عَلَيْه السَّلام: فلما توفي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم تنازعت سلطانه العرب، فقالت قريش: نحن قبيلته، وأسرته وأولياؤه.

إلى قوله عَلَيْه السَّلام: فأنعمت لهم العرب، وسلمت ذلك.

حتى قال: فلما صرنا - أهل بيت محمد وأولياءه - إلى محاجتهم، وطلب النصف منهم، باعدونا واستولوا بالإجماع على ظلمنا ومراغمتنا، والعنت منهم لنا؛ فالموعد الله، وهو الولي النصير.

ثم قال: فأمسكنا عن منازعتهم، خافة على الدين، أن يجد المنافقون والأحزاب بذلك مغمزاً يثلمونه به، أو يكون بذلك لهم سبب، لما أرادوا من إفساده، فليتعجب المتعجب من توثبك يا معاوية، على أمر لست من أهله.

إلى قوله: فأنت ابن حزب من الأحزاب، وابن أعدَأِ قريش لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم ولكتابه، والله حسيبك، وسترد فتعلم لمن عقبى الدار...إلخ.

<sup>(</sup>١٦٩)\_ أنوار اليقين في إثبات إمامة أمير المؤمنين كرم الله وجهه (مخ) (ص/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>١٧٠) - الحدائق الورديَّة في مناقب أئمة الزيدية (١/ ١٨٠).

رواه أبو الفرج في المقاتل (۱۷۱)، وروى نحوه المدائني، ورواهما شارح النهج (۱۷۲) عنهما، وغيره (۱۷۳).

قال - أيده الله تعالى - في التخريج أنه المتحريج في شرح المحرية، بتفرق الناس، وانتثار النظام، عن الحسن بن علي - عَلَيْهَما السَّلام - ورواه الحاكم في المستدرك (١٧٥)، واعترف به المقبلي في أبحاثه؛ ذكر هذا المنصور بالله محمد بن عبدالله الوزير رضي الله عَنْه.

قال (۱۷۲۰): وروى الذهبي في النبلاء من طرق، ما يفيد تفرّق الناس عنه (۱۷۷۰) ورواه أبو الفرج الأصفهاني (۱۷۷۱)، والمدائني، وروى أبو جعفر الطبري (۱۷۹۱) نحو ذلك.

=

<sup>(</sup>١٧١) - مقاتل الطالبيين (ص/ ٥٥ - ٥٦)، ط: (دار إحياء الكتب العربية).

<sup>(</sup>۱۷۲)- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١٦/٣٣-٣٤).

<sup>(</sup>١٧٣) ـ ورواها الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين عليهما السلام في أنوار اليقين (مخ) (٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>١٧٤)\_ الشافي مع التخريج (١٨٨/٤).

<sup>(</sup>۱۷۵) - المستدرك للحاكم النيسابوري (۳/ ۱۹۰)، رقم (٤٨٠٧).

<sup>(</sup>١٧٦)\_ صاحب التخريج رضوان الله تعالى وسلامه عليه.

<sup>(</sup>١٧٧)- انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٤/ ٣٩٤) عن مجتنى ابن دُرَيْد، وقد تقدم آنفًا.

وفيه أيضًا (٤/ ٣٩٠) أن أهل العراق لَمَّا بايعوا الحسن، قالوا له: سر إلى هؤلاء الذين عصوا الله ورسوله، وارتكبوا العظائم، فسار إلى أهل الشام، وأقبل معاوية حتى نزل جسر مَنْبج، فبينا الحسن بالمدائن، إذ نادى منادٍ في عسكره: ألا إن قيس بن سعد قد قتل، فشد الناس على حجرة الحسن، فنهبوها حتى انتهبت بسطه، وأخذوا رداءه، وطعنه رجل من بني أسد في ظهره بخنجر مسموم في إليته، ...، وقال: عليكم لعنة الله من أهل قرية، قد علمت أن لا خير فيكم، قتلتم

قلت: ومن أعلام النبوة إشارة قوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، ((قاما أو قعدا)) وتصريح قوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في الحسن عَليْه السَّلام، وهو على المنبر: ((إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يبقيه حتى يصلح بين فئتين من المسلمين)) بهذا اللفظ رواه الإمام المرشد بالله (۱۸۰۰)، بسنده إلى جعفر الصادق، عن أبيه الباقر – عَلَيْهُما السَّلام –، عن جابر بن عبدالله؛ وقد سبقت رواية البخاري له (۱۸۱۰)، وغيره.

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (۱۸۲): وتواترت الآثار الصحاح عن النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أنه قال في الحسن بن علي: ((إن ابني هذا سيد...إلخ)).

والأخبار متفقة على ما ذكره من صدره .

وهذا يدل على أن الصلح أولى من القتال، في هذه الحال؛ كما كان كذلك في صلح الحديبية، وأن الحسن السبط مصيب للحق، مرضي الفعال؛ ولا دلالة فيه على إصابة البغاة القاسطين، كما لا دلالة في صلح الحديبية على ذلك في حق الكافرين، ولا على الرضى بشيء مما هم عليه من الضلال.

وقد أطلق على الجميع في بعض رواياته اسم الإسلام، والمراد المعنى العام، الذي هو الاستسلام، وإظهار الشهادتين والصلاة، ونحوها من الأشياء التي

أبي بالأمس، واليوم تفعلون بي هذا. ثم كاتب معاوية في الصلح. انتهي.

<sup>(</sup>۱۷۸) – مقاتل الطالبيين (ص/ ٦١).

<sup>(</sup>۱۷۹)\_ تاريخ الطبري (۳/ ۱۲۷)، ط: (دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>١٨٠) ـ الأمالي الإثنينية (ص/٥١٨)، رقم (٦٨٦).

<sup>(</sup>۱۸۱)- البخاري (ص/ ۱۲۲۶)، رقم (۲۱۰۹)، ط: (المكتبة العصرية).

<sup>(</sup>۱۸۲)- الاستيعاب (۱/ ٣٨٤).

يفارقون بها في الأحكام، أهلَ الكتابين وعبدةَ الأصنام، كما قال تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُلْ لَمْ ثُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا}...الآية، [الحجرات: ١٤].

وقد سبق الاستدلال على ذلك، وهو معلوم لمن له بمعالم الإسلام أي إلمام.

## [وصية الإمام الحسن (ع) لما حضرته الوفاة]

هذا، وقد افترت الحشوية عليه، كما افترت على أبويه؛ من ذلك: ما وضعوه في وصيّته للحسين – عَلَيْهُما السَّلام –، التي أوردها ابن عبد البر (١٨٣) مقطوعة السند، غير معزوة إلى أحد.

ونقلها منه الطبري في الذخائر (١٨٤)، والأمير في شرح التحفة (١٨٥).

وبطلانها لا يخفى على ذوي البصائر؛ لمخالفتها المعلوم من الكتاب والسنة، وما عليه أهل بيت النبوة، بالضرورة.

والذي عند أهل بيت محمد صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم من روايات وصية أبيهم الحسن عَلَيْه السَّلام نحو ما أشار إليه السيد الإمام؛ وقد روى معناه أبو العباس الحسني (١٨٦).

وروى الإمام الحسن بن بدر الدين عَلَيْهما السَّلام في الأنوار (۱۸۷)، أنه لما حضرته الوفاة، قال لأخيه الحسين بن علي - عَلَيْهَما السَّلام -: اكتب: هذا ما أوصى به الحسن بن على.

<sup>(</sup>١٨٣) ـ الاستيعاب (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>١٨٤)- ذخائر العقبي للمحب الطبري (ص/ ١٤٢)، وقال: «خرجه أبو عمر».

<sup>(</sup>١٨٥) ـ شرح التحفة العلوية (ص/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>۱۸۲) ـ المصابيح (ص/ ۲۵۱).

<sup>(</sup>۱۸۷)\_أنوار اليقين (مخ) (٢/ ٢٨٩).

وساق في الشهادة لله تعالى...إلى قوله: وإني أوصيك يا حسين، بمن خلفت من أهلي، وولدي ونسائي، وأهل بيتك، أن تحفظ منهم ما أوصاك الله به، وأن توالي وليهم، وتعادي عدوهم، وأن تكون لهم والداً، وأن تغفر لمسيئهم، وتقبل من محسنهم، وأن تدفني مع رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم فإني أقرب إليه وأحق به ممن دخل بيته بغير إذنه، ولا بعهد عنده منه؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِي لِلا أَنْ يُؤدّنَ لَكُمْ} [الأحزاب:٥٣]، فوالله، ما أمروا بالدخول من رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم ولا جاءهم كتاب من بعده بالإذن، فإن أبت عليك الإمرأة، فأناشدك الله والقرابة، التي قرب الله منك، والرحم الماسة برسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم وفاطمة، وأمير المؤمنين، وسيد المسلمين، علي بن أبي طالب؛ أن تهريق في دم محجمة، حتى نلقى رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وفاطمة، وأمير المؤمنين، وسيد المسلمين، على بن أبي طالب؛ أن تهريق في دم محجمة، حتى نلقى رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم غداً، فنختصم عنده، ونخبره بما كان من الناس إلينا بعده.

ثم قُبض – رحمة الله عليه ورضوانه ومغفرته (<sup>۱۸۸</sup> –.

(١٨٨) ـ انتهى من أنوار اليقين.

## [السبط الأصغر الحسين بن علي (ع)]

الحسين بن علي بن أبي طالب عَلَيْهَم السَّلام، أبو عبدالله، سيد شباب أهل الجنة، وريحانة جدّه من الدنيا، الإمام قام أو قعد؛ مولده بالمدينة، في شعبان، سنة أربع من الهجرة؛ فبينه وبين الحسن مدة الحمل وأربعون يوماً.

قلت: أما أنه ليس بينهما إلا ما ذكر، فهو الصحيح في رواية أهل البيت عَلَيْهَم السَّلام ولكن يحمل على أن مدة الحمل تسعة أشهر وعشرون يوماً، لا على ما حمله عليه ابن حجر في الإصابة (١٨٩٠)، من أنه لم يكن الطهر إلا بعد شهرين، فلا يصح ذلك، كما لا يخفى.

قال (۱۹۰): تربى في حَجْر جده، وله عنه رواية، وأكثر الرواية عن أبيه؛ وشهد مع أبيه الجمل وصفين، ولبث في الكوفة حياة أبيه، ثم مع أخيه الحسن، حتى رجعا إلى المدينة، ولم يزل بالمدينة، حتى توفي الحسن، وحتى جاء نعي معاوية، سنة ستين؛ وورد الأمر بالبيعة ليزيد، فامتنع منها، فخرج من المدينة ليلاً، بمن معه من أهل بيته وبني عمه، نحو مكة فقدمها، وأقام بها خمسة أشهر، ووردت عليه كتب العراقيين بالبيعة؛ فبعث مسلم بن عقيل، فكتب إليه كتاباً يستقدمه؛ فخرج في ذي الحجة لثمان مضت منها، سنة ستين، ولم يزل سائراً حتى ورد كربلاء بمن معه؛ وفيها قُتل ومن معه، في عاشر شهر محرم، سنة إحدى وستين.

وتولى حزّ رأسه سنان بن أنس النخعي، ويقال: شمر بن ذي الجوشن. وحمل رأسه خَوْلِيّ بن يزيد، إلى ابن زياد، ثم إلى يزيد بن معاوية.

(١٨٩)- الإصابة (٢/ ٧٦)، رقم الترجمة (١٧٢٦)، وقال: «فإذا كان الحسن ولد في رمضان، وولد الحسين في شعبان احتمل أن تكون وَلَدته لتسعة أشهر، ولم تطهر من النفاس إلَّا بعد شهرين».

\_

<sup>(</sup>١٩٠) ـ أي السيد الإمام صاحب الطبقات عليه السلام.

ودفنت جثته – صَلَوَاْتُ الله عَلَيْه – في الموضع المعروف بكربلاء، وعليـه مشـهد مزور معروف.

ورأسه ذكر المقريزي في أخبار مصر (١٩١١)، أنه نُقل إلى مصر، بدولة الفاطميين. وحج خمساً وعشرين حجة، ماشياً، والنجائب تقاد.

روى عنه أولاده، منهم: على بن الحسين، وغيرهم، ممن قتل معه.

أخرج له الستة، وأئمتنا جميعهم، إلا الشريف السيلقي، انتهى كلام الطبقات بلفظه.

هذا، والوارد من الأخبار في الحسين السبط وفي استشهاده عن جده المختار، وأبيه الكرار – صلوات الله وسلامه عليهم – وما ظهر في شأنه من الآيات البينات، واضحة المنار، لذوي الأبصار، وكذا ما نزل بأعداء الله وأعداء رسول الله صلًى الله عَليْه وآله وسلم القاتلين له من النكال والبوار، والخزي والدمار؛ أضرر بث عن الخوض فيها للاختصار، ولمكانها من الاشتهار، قد مُلئت بها الأسفار، وسارت مسر الشموس والأقمار.

نعم، وكان الأولى بالتقديم بعد أصحاب الكساء - صَلَوَاْتُ الله عَلَيْهم - سائر القرابة، ثم الصحابة؛ ولكن جريتُ في هذا على ما جرى من الترتيب، والله تعالى ولى الإعانة والتوفيق.

(١٩١) ـ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي (٢/ ٢٠٤)، ط: (مكتبة مدبولي).

قال في الطبقات: (فصل) ومن هنا الشروع على حروف المعجم.

(فصل: الهمزة)

## [أُبِي بن كعب الأنصاري]

أبي (بضم الهمزة، وفتح الموحدة) بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي، النجاري، البدري، أبو المنذر، وأبو الطُّفَيْل، سيد القراء، شهد العقبة الثانية وبدراً وغيرها من المشاهد.

خرج له الشيخان ثلاثة عشر حديثاً، وخرج له الأربعة أيضاً، وبعض أئمتنا. والأكثر أنه مات في خلافة عمر بالمدينة، ودُفن بها.

روى عنه ابن بشير، وأبو رافع، والنخعي، والطفيل بن أبي، ومن الصحابة: سهل بن سعد، ورافع بن خديج، ورفاعة، انتهى (۱۹۲).

وله المقام المحمود، الذي رواه الإمامان: محمد بن عبدالله النفس الزكية، ويحيى بن عبدالله، عن آبائهما، عن علي عَلَيْهَم السَّلام أوضح فيه الحجة، ولم تأخذه في الله لومة لائم (۱۹۳)؛ وقد سبق ذكره رَضِي الله عَنْه.

## [أسامة بن زيد مأمور النبى لغزو الشام]

أسامة بن زيد بن حارثة القضاعي، الكلبي نسباً، الهاشمي ولاءً، أبو زيد المدني، كان مولى لخديجة بنت خويلد.

قلت: أي أبوه.

قال: فوهبته للنبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وهو ابن ثمان، وكان يدعى زيد بن محمد، فنزل: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب:٥].

(١٩٣)- الذي رواه الحافظ محمد بن سليمان الكوفي رحمه الله تعالى في المناقب (١٠٨/٢)، رقم (٩٩٥)، وقد سبق ذكره في الفصل العاشر.

<sup>(</sup>١٩٢) ـ من الطبقات.

قلت: وغيرها، كقوله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: ٤٠]، وقد يتعلق بها غلف القلوب، من طغام النواصب، الذين لا يفهمون التنزيل، ولا يفقهون التأويل، والآية واضحة في نفي نسبة رجالهم إليه، لا نفي رجاله وذريته وعترته وأبنائه، بصريح الكتاب، في قوله -عز وجلّ-: {نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} [آل عمران: ٢١]، ودعا الحسنين، بإجماع الأمة؛ وبمتواتر السنة المعلومة.

ومثل هذا الكلام، لا يصدر إلا عن جهلة الأنام، الذين هم أشبه شيء بالأنعام، ولا يتجاسر أن يتفوه به من له أدنى مُسْكَةٍ من الإسلام.

قال السيد الإمام: وأمُّه أمُّ أيمن، وكان النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أمَّره على جلّة المهاجرين .

قلت: وذلك في بعث أسامة المشهور، الذي بعثه رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قبيل الوفاة، وشدد في تنفيذه غاية التشديد، وتوعّد على التخلف عنه نهاية الوعيد؛ وكان في جملته أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة، وغيرهم، من المهاجرين والأنصار، غير أهل بيت النبوة؛ وتخلف المذكورون عن الجيش، وكان من أمر السقيفة ما كان؛ وجميع ذلك معلوم للأنام، متفق على نقله بين أهل الإسلام.

قال الإمام الحجة، عبدالله بن حمزة عَلَيْه السَّلام جواباً على صاحب الخارقة (١٩٤): ولو صح ما ذكرت من أمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم لأبي بكر بالصلاة، لما دل على الإمامة؛ لأن الكل من آحاد الصحابة كان يصلي بالجميع، وأهل بيت الرسول مشغولون بأمره، فما في هذا من دليل على الإمامة؛

(١٩٤)\_ الشافي (٤/ ٤٨٣).

ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد عقد الولاية لأسامة بن زيد، على جلّة المهاجرين والأنصار، فيهم أبو بكر وعمر؛ والولاية بالأمارة أقرب إلى الإمامة.

إلى قوله عَلَيْه السَّلام (١٩٥٠): إن الحجة عليهما باقية؛ فإنهما لم يأتمرا بأمر الله ورسوله، في الخروج مع أسامة...إلى آخره.

وهذا عارض جَرّ إليه المذكور، وإلى الله ترجع الأمور.

قال (۱۹۶): واعتزل الفتن، وعنده علي عَلَيْه السَّلام.

وذكر السيد المرشد بالله، أنه لم يقاتل مع علي، مع تفضيله لعلي عليه السلام، تأولاً منه أنه لا يقاتل أهل الشهادتين – هكذا قيل – والذي نقلناه من خط شيخنا، أنه لما قَتَل القَتِيل بعد أن شهد الشهادة، ولقي من رسول الله من الكلام، الذي ودَّ أنه لم يُسْلِمْ إلا ذلك اليوم، أنه آلى على نفسه أنه لا يَكُلُم مسلماً، ولا يقاتل مسلماً؛ ولذلك قعد عن على عَلَيْه السَّلام يوم صفين والجمل، انتهى.

تـوفي سـنة أربـع وخمسـين، وروى عنـه عبـد الـرحمن بـن عـوف، وكُرَيـب، وأبو ظبيان (۱۹۸)؛ وأخرج له الستة، وبعض أئمتنا، انتهى (۱۹۸).

قلت: وما ذكر غير مخلّص، وقد قال الله -عزّ وجلّ-: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّهِ} [الحجرات: ٩]، وقال رسول الله صَلَّى الله عَليْـه وآلـه وسَـلَّم

<sup>(</sup>١٩٥)\_ الشافي (٤/ ١٩٥).

<sup>(</sup>١٩٦) ـ صاحب الطبقات.

<sup>(</sup>١٩٧) قال في جامع الأصول (٢١/ ٣١٢): «قال عبد الغني وابن ماكولا: هـو بكسـر الظاء المعجمة.

وقال الحازمي: أكثر أصحاب الحديث واللغة يقولونه بفتح الظاء وسكون الباء الموحدة، وبالياء ، والنون».

<sup>(</sup>١٩٨) من الطبقات.

فيما تواتر عنه: ((علي مع الحق، والحق مع علي)) وقال صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((وانصر من نصره، واخذل من خذله)) وأخبار الناكثين، والقاسطين، والمارقين؛ وقال صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم لعمار: ((تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار)) في آيات تتلى، وأخبار تملى.

## [أسلع بن شريك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم]

أسلع بن شريك بن عوف التميمي - في الأصح - وهو خادم النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وصاحب راحلته؛ له حديث في التيمم، ذكره النواوي في التهذيب، والسيد المؤيد بالله.

وروى عنه ولده بدر؛ أخرج له - وبعده بياض -.

قال: ومن أئمتنا: المؤيد بالله فقط.

قلت: في الهامش: لم يخرج لأسلع الستة، وأهمله صاحب التقريب (١٩٩).

قلت: وليس له تاريخ وفاة في الطبقات، ولا في الاستيعاب لابن عبـد الـبر، ولا الإصابة لابن حجر، ولا جامع الأصول لابن الأثير، ولا الخلاصة للخزرجي.

ومن لم أذكر تاريخه، فلم أجده في هذه ولا في غيرها من كتب البحث، والله أعلم.

## [أسينُد بن أبي إياس]

أسيد بن أبي إياس.

قلت: هو الكناني، الدؤلي؛ كان شاعراً، وهو الذي كان يحرض مشركي قريش على قتل على بن أبي طالب رَضِي الله عَنْه فأهدر النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم دمه يوم الفتح؛ فأتاه وأسلم، وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

(١٩٩) ـ أي ابن حجر العسقلاني.

قلت: وصحح أنه بفتح الهمزة؛ ذكره الإمام أبو طالب، وصاحب الإكمال. [أسيد بن حُضَيْر]

أسيد (بفتح الهمزة، وكسر المهملة) ابن حضير (بمهملتين) - قلت: وفي الخلاصة (٢٠٠٠): أسيد (بالضم) ابن حُضَيْر (بمهملة ثم معجمة مصغراً) ابن سِمَاك، الأشهلي، البدري، أبو يحيى؛ أحد النقباء، أسلم بعد العقبة الأولى.

إلى قوله: توفي بالمدينة، سنة عشرين، في شعبان؛ وقبره بالبقيع، وروى عنه أنس وابن أبي ليلى.

قال في الكاشف (۲۰۱): وكان كثير النسيان (۲۰۲).

أخرج له الجماعة، ومن أئمتنا: السيد المرشد بالله.

### [بعض أخبار السقيفة والبيعة]

قلت: وفي أخبار السقيفة: فلما رأى بَشِيْرُ بن سعد الخزرجي، ما اجتمعت عليه الأنصار، من تأمير سعد بن عبادة – وكان حاسداً له، وكان من سادة الخزرج – قام، فقال: أيها الأنصار.

إلى قوله: إن محمداً صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم رجل من قريش، وقومه أحق عبراث أمره.

فقام أبو بكر، وقال: هذا عمر وأبو عبيدة، فبايعوا أيهما شئتم.

فقالا: لا والله، لا نتولى هذا الأمر عليك.

إلى قوله: فلما بسط يده، وذهبا يبايعانه، سبقهما إليه بشير بن سعد، فبايعه،

(٢٠٠) - الخلاصة للخزرجي (١/٩/١)، رقم الترجمة (٥٨٣)، ط: (دار الكتب العلمية).

(٢٠١) ـ الكاشف (١/ ٧٥)، رقم (٤٣٤)، ط: (دار الكتب العلمية).

(٢٠٢) ـ كذا في نسخة خطية لديَّ للكاشف، وفي النسخة المطبوعة: كبير الشأن.

فناداه الحُبَاب بن المنذر: يا بشير عَقَّكَ عَقَاق؛ والله، ما اضطرك إلى هذا الأمر إلا الحسد لابن عمك.

ولما رأت الأوس أن رئيساً من رؤساء الخزرج قد بايع، قام أسيد بن حُضَير، وهو رأس الأوس، فبايع، حسداً لسعد أيضاً، ومنافسة أن يلي الأمر.

إلى قوله: واجتمعت بنو هاشم إلى بيت علي بن أبي طالب، ومعهم الزبير، وكان يعدّ نفسه رجلاً من بني هاشم، كان علي عَلَيْه السَّلام يقول: ما زال الزبير منا أهل البيت، حتى نشأ بنوه فصرفوه عنا.

وساق إلى قوله: وذهب عمر ومعه عصابة إلى بيت فاطمة، منهم: أسيد بن حضير، وسلمة بن أسلم.

إلى قوله: فقال لهم: انطلقوا فبايعوا، فأبوا عليه، وخرج عليهم الزبير بسيفه؛ فقال عمر: عليكم الكلب.

فوثب سلمة بن أسلم، فأخذ السيف من يده، فضرب به الجدار.

ثم انطلقوا به وبعلي، ومعهما بنو هاشم، وعلي يقول: أنا عبدالله، وأخو رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

حتى انتهوا به إلى أبى بكر، فقيل له: بايع.

فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي؛ أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من رسول الله، فأعطوكم المقادة، وسلموا إليكم الإمارة، وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار، فأنصفونا - إن كنتم تخافون الله - من أنفسكم، واعرفوا لنا من الأمر مثل ما عرفت الأنصار لكم، وإلا فبوؤا بالظلم وأنتم تعلمون.

فقال عمر: إنك لست متروكاً حتى تبايع.

فقال له علي: احلب حلباً لك شطره، اشدد له أمره؛ ليرد عليك غداً؛ لا والله، لا أقبل قولك، ولا أبايعه.

إلى قوله: فقال علي: يا معشر المهاجرين، الله الله، لا تخرجوا سلطان محمد عن داره وبيته إلى بيوتكم ودوركم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن – أهل البيت – أحق بهذا الأمر منكم، ما كان منا القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله؛ العالم بالسنة، المضطلع بأمر الرعية؛ والله، إنه لفينا؛ فلا تتبعوا الهوى فتزدادوا من الحق بعداً.

فقال بشير بن سعد: لو كان هذا الكلام سمعته منك الأنصار يا علي قبل بيعتهم لأبي بكر، ما اختلف عليك اثنان؛ ولكنهم قد بايعوا.

فانصرف إلى منزله ولم يبايع، .....إلى آخره.

أخرجه أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري (٢٠٣)، بسنده في كتاب أخبار السقيفة له.

قال شارح النهج (٢٠٤٠): فأما امتناع علي من البيعة، حتى أخرج على الوجه الذي أخرج عليه، فقد ذكره الحدثون، ورواه أهل السير؛ وقد ذكرنا ما ذكره الجوهري في هذا الباب، وهو من رجال الحديث، ومن الثقات المأمونين؛ وقد ذكر غيره من هذا النحو ما لا يحصى كثرة.

وقال فيه أيضاً (٢٠٥٠): وهو عالم، كثير الأدب، ورع، ثقة، مأمون عند المحدثين، أثنى عليه المحدثون.

(٢٠٣)- ذكره ابنُ أبي الحديد عن الجوهريِّ في شرح نهج البلاغة (٦/٥). وانظر أيضًا: الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري (ص/١٨-١٩)، ط: (دار المعرفة).

(٢٠٥) - أي قال الشارحُ ابن أبي الحديد في الجوهري، ولفظ النسخة المطبوعة: «وأبو بكر الجوهري هذا عالِمٌ مُحَدِّثٌ كثيرُ الأدب، ثقه وَرِعٌ، أثنى عليه المحدثون، ورووا عنه مصنفاته». انظر شرح نهج البلاغة (٢١/١٦).

<sup>(</sup>٢٠٤) - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٢/٥٩).

وروى نحو ما سبق في الكامل المنير (٢٠٦)، وفيه: فقال علي: أنصفوا من أنفسكم..إلى قوله: وأنتم تعلمون.

وفيه: الله الله يا معشر المهاجرين..إلى قوله: فتزدادوا من الله بعداً.

قال – أيده الله تعالى– في التخريج (٢٠٠٠): ورواه ابن جرير الطبري، في تاريخـه، انتهى.

قال الإمام المنصور بالله عَلَيْه السَّلام في الشافي (٢٠٨): فإنه لا خلاف بين الأمة أن أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام امتنع عن البيعة، وذكر أنه أولى بهذا الأمر، وأن العباس بن عبد المطلب قال لأمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام بعد وقوع العقد لأبي بكر: امدد يدك أبايعك؛ فيقول الناس: عَمّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بايع ابن أخيه؛ فلا يختلف عليك اثنان.

وليس هذا قول الراضي بالعقد الذي وقع.

ولا خلاف أن الزبير بن العوام قد امتنع من البيعة، وخرج شاهراً سيفه، إلى أن قال عمر ما قال، وأخذ سيفه فكسره.

ولا خلاف أيضاً أن خالد بن سعيد، لما ورد من اليمن أظهر الخلاف، وحثّ بني هاشم وبني أمية على الخلاف؛ وقال: أرضيتم أن يلي عليكم تيمي.

وقال أبو سفيان لأمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام: إن شئت ملأتها عليهم خيلاً ورجلاً.

\_

<sup>(</sup>۲۰۱)\_الكامل المنبر (ص/ ۱۱۱).

<sup>(</sup>٢٠٧) ـ الشافي مع التخريج (٤/ ٥٣٤)، ط: (مكتبة أهل البيت عليهم السلام).

<sup>(</sup>۲۰۸) - الشافي (۶/ ۳۰۰)

وأمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام قعد عنه، وقعد بنو هاشم أجمع، وامتنعوا من الحضور عنده.

وأظهر سلمان النكير، وقال: كرديد وبكرديد (٢٠٩).

إلى قوله عَلَيْه السَّلام (٢١٠): وقد نقل الثقات في هذه القصة.

إلى قوله: وهو أنه ممن تخلّف عن بيعة أبي بكر: علي عَلَيْه السَّلام والعباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، والزبير بن العوام، وخالد بن سعيد، والمقداد بن الأسود، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، وأبي بن كعب.

قال عَلَيْه السَّلام، فقدم، فأتى علياً عَلَيْه السَّلام، فقال: هلم أبايعك، فوالله، ما في الناس أولى بمقام محمد منك، انتهى (۲۱۲).

وفي شرح النهج (۲۱۳): وروى الزبير بن بكار، قال: روى محمد بن إسحاق، أن أبا بكر لما بويع، افتخرت بنو تيم بن مُرَّة.

(۲۱۲) – وفي الإستيعاب لابن عبد البر (٣/ ٩٧٥)، أن خالدَ بنَ سعيدِ لَمًا قدم من اليمن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تربص ببيعته لأبي بكر شهرين،...، وقال: يا بني عبد مناف لقد طبتم نفسًا عن أمركم يليه غيركم، فأمًّا أبو بكر فلم يحفل بها، وأما عمر فاضطغنها عليه، فلما بعث أبو بكر خالدَ بنَ سعيدٍ أميرًا على ربع من أرباع الشام، وكان أول من استعمل عليها، فجعل عمر يقول: أتؤمره وقد قال ما قال، فلم يزل بأبي بكر حتى عَزَلَه، وولَّى يزيد بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٢٠٩)\_ معناها: أسلمتم وما أسلمتم، تمت، أفاده المؤلف(ع).

<sup>(</sup>۲۱۰) - الشافي (۶/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>۲۱۱)- الشافي (٤/ ٥٣٧).

قال: وكان عامة المهاجرين وجل الأنصار، لا يشكون أن علياً هو صاحب الأمر، بعد رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

قلت: وكذلك أبو بكر وعمر ومن معهم، يعلمون ذلك؛ وهم مقرون أن بيعتهم كانت فلتة، كما قال عمر على المنبر، وحَكَمَ على من عاد إلى مثلها بالقتل، كما رواه البخاري ومسلم (٢١٤)، وهو معلوم النقل.

ولا يستنكر شيء بعد واقعة يوم الخميس.

يَومُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ بِهِ كُلُّ الرَّزِيَّةِ قَالَ البَحْرُ هِيْ هِيْ هِيْ هِيْ

التي أخرجها الشيخان وغيرهما؛ بـل أجمع على روايتهـا الخلـق، مـن صـدور النزاع، والتقديم بين يدي الله ورسوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم حتى أدَّى إلى مَنْعِ رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم عما أراد مـن تأكيـد عهـده، وكتابـة الكتـاب

(٢١٣)- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٦/ ٢٠).

(٢١٤) - صحيح البخاري، رقم (٢٨٣٠)، (كتاب الحدود)، ط: (المكتبة العصرية)، وانظر فتح الباري شرح البخاري (١٢١/ ١٧٤ - ١٧٥)، رقم (٦٨٣٠)، ط: (دار الكتب العلمية)، الجمع بين الصحيحين للحُميدي (١/ ١٠١)، رقم (٢٦)، وقال في آخره: «هو عند مسلم مختصر حديث الرجم»، وانظر صحيح مسلم (٣/ ١٠٦٤)، رقم (١٦٩١)، (كتاب الحدود - باب رجم الثيب في الزنا)، ط: (دار ابن حزم).

ورواه أحمد بن حنبل في مسنده (١/ ٦٨)، ط: (دار الكتب العلمية)، وابن حبان في صحيحه (مج١/ ص٣١٧ - ٣٢٣) رقم (٤١٤)، (٤١٥)، ط: (دار الكتب العلمية)، والبزار في مسنده (١/ ٢٧٢ - ٣٠٣)، رقم (١٩٤)، ونحوها روى النسائي في سننه الكبرى (٤/ ٢٧٢)، رقم (١٥٤)، ورقم (٢١٥٤).

(٢١٥)- للإمام يحيى شرف الدين عليه السلام، وقد تقدَّم في الفصل الأول، والفصل التاسع. انظر (ابتسام البرق) لابن بهران، شرح (قصص الحق) للإمام شرف الدين عليه السلام (ص/ ٢٦٢).

الذي لا يضلون من بعده، وكان صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قد أقام الحجة، وأبان الحجّة؛ وإنما أراد التأكيد، وزيادة التبليغ؛ وفهم عمر ومن معه قصده؛ ولولا ذلك لما استطاع عمر ولا جميع الخلق منعه ولا رده.

وعلى كل حال، فلعمر الله، إن تلك واقعة في الإسلام، تـذوب لهـا القلـوب، وتقشعر منها الجلود، من كل مَنْ بقى في قلبه مثقال ذرة من الإيمان.

فلهذا كان ابن عباس رَضِي الله عَنْهما إذا ذكرها يبكي حتى يبلّ دمعه الحصى، ويقول: إنها الرزية كل الرزية؛ برواية البخاري ومسلم (٢١٦) وغيرهما.

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}.

هذا، وكان أعيان المهاجرين والأنصار، وأرباب السبق منهم والفضيلة، والبشارات من الله تعالى على لسان رسوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم غير راضين بما جرى من خلاف رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يوم الخميس، والرجوع عن الجيش الذي بعثه، وما تعقبه يوم السقيفة؛ ولا عادلين بأمير المؤمنين، وسيد الوصيين، ولا خارجين عن ولايته، قضت بذلك الأخبار، الصحيحة المتفق عليها المعلومة.

وقد ندم كثير على ما كان منهم يوم السقيفة من الفلتة، لا سيما الأنصار، كما وردت بذلك الآثار.

وروى الجوهري (٢١٧) بسنده إلى جرير بن المغيرة، أن سلمان، والزبير، والأنصار، كان هواهم أن يبايعوا علياً عَلَيْه السَّلام بعد النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

<sup>(</sup>٢١٦) ـ تقدَّم تخريج ذلك في الفصل التاسع. والحمد لله تعالى.

وروى (۲۱۸) بسنده عن حبيب بن أبي ثابت، قال: قال سلمان يومئذ: أصبتم ذا السن منكم، وأخطأتم أهل بيت نبيكم؛ لو جعلتموها فيهم، ما اختلف عليكم اثنان، ولأكلتموها رغداً.

قال شارح النهج (٢١٩): هذا الخبر، هو الذي روته المتكلمون في باب الإمامة، عن سلمان، أنه قال: (كرديد وبكرديد (٢٢٠)، تفسره الشيعة فتقول: أراد: أسلمتم وما أسلمتم...إلخ.

وروى الجوهري أيضاً (٢٢١)، بسنده إلى أبي ذر، أنه قال: لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم، لما اختلف عليكم اثنان.

وروى الزبير بن بكار<sup>(۲۲۲)</sup> - وهو من الزبيريين، وهم أهل انحراف - بسنده، قال: لما بويع أبو بكر واستقر أمره، ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته، ولام بعضهم بعضاً، وذكروا علي بن أبي طالب، وهتفوا باسمه، وأنه في داره لم يخرج إليهم؛ وجزع لذلك المهاجرون، وكثر في ذلك الكلام.

وكان أشد قريش على الأنصار نفراً، منهم: سهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، وعكرمة بن أبي جهل، المخزوميان؛ وهؤلاء أشراف قريش، الذين حاربوا النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم وكلهم موتور.

<sup>(</sup>٢١٧)- انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٢/ ٤٩)، وانظر أيضًا (٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢١٨)- شرح نهج البلاغة (٢/ ٤٩)، وانظر أيضًا (٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢١٩)- شرح نهج البلاغة (٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢٢٠)- في شرح النهج المطبوع (نكرديد)، بالنون.

<sup>(</sup>٢٢١)- شرح نهج البلاغة (٦/١٣).

<sup>(</sup>۲۲۲)- انظر شرح النهج (٦/ ٢٣).

ثم ذكر (۲۲۳) فروة بن عمرو، قال: وكان ممن تخلّف عن بيعة أبي بكر، وكان ممن جاهد مع رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وقاد فرسين في سبيل الله؛ وكان يتصدق من غلّة نخله بألف وسق في كل عام، وكان سيداً، وهو من أصحاب علي، وممن شهد معه يوم الجمل.

قال الزبير (٢٢٤): ثم إن رجالاً من سفهاء قريش ومثيري الفتن، اجتمعوا إلى عمرو بن العاص، فقالوا له: إنك لسان قريش.

ثم حكى مسيره إلى المسجد، وكلامه في الأنصار.

قال: ثم التفت فرأى الفضل بن العباس بن عبد المطلب، وندم على قوله؛ للخؤولة بين ولد عبد المطلب وبين الأنصار، ولأن الأنصار كانت تعظم علياً وتهتف باسمه حينئذ.

فقال الفضل: يا عمرو، إنه ليس لنا أن نكتم ما سمعنا منك، وليس لنا أن نجيبك وأبو الحسن شاهد بالمدينة، إلا أن يأمرنا، فنفعل.

ثم رجع الفضل إلى علي، فحدثه، فغضب وشتم عمراً، وقال: آذى الله ورسوله.

ثم قام فأتى المسجد، فاجتمع إليه كثير من قريش، وتكلّم مغضباً، وقال عَلَيْه السَّلام: إنه مَنْ أحبّ الله ورسوله أحبّ الأنصار.

قال الزبير: فمشت قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاص، فقالوا: أيها الرجل، أما إذا غضب على فاكفف.

<sup>(</sup>٢٢٣)- شرح النهج (٦/ ٢٨)، عن الزبير بن بكار.

<sup>(</sup>۲۲٤)- الزبير بن بكار، كما في شرح النهج (٦/ ٣٣).

قال الزبير: وقال علي للفضل: انصر الأنصار بلسانك ويدك، فإنهم منك وإنك

فقال الفضا, فقال الفضا

قُلْتَ يَا عَمْرُو مَقَالًا فَاحِشًا إِنَّمَا الْأَنْصَارُ سَيْفٌ قَاطِعٌ مَنْ تُصِبْهُ ظُبَةُ السَّيْفِ هَلَكُ وَسُيُوفٌ قَاطِعٌ مَضْرِبُهَا وَسِهَامُ اللَّهِ فِي يَـوم الْحَلَـكُ نَصَـــرُوا الــــدِّيْنَ وَآووا أَهْلَـــهُ مَنْــزلٌ رَحْــبٌ ورزْقٌ مُشْــتَرَكُ وَإِذَا الْحَرْبُ تَلَظَّتْ نَارُهَا بِرَكَوُا فِيْهَا إِذَا الْمَوْتُ بَرِكُ

إنْ تَعُــدْ يَــا عَمْـرو وَاللَّــه فَلَــكُ

ثم حكى أبيات حسان بن ثابت، وقد بعثت إليه الأنصار، وقال لـ خزيمة بـن ثابت: اذكر علياً وآله يكفك كل شيء، فقال:

جَـزَى اللَّـهُ عَنَّا وَالْجَـزَاءُ بِكَفِّهِ أَبًا حَسَن عَنَّا وَمَنْ كَأْبِي حَسَـن ؟ سَبَقْتَ قُرَيْشًا بِالَّـذِي أَنْتَ أَهْلُـهُ فَصَدْرُكَ مَشْرُوحٌ وَقَلْبُكَ مُمْتَحَنْ

. إلى قوله:

حَفِظْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِيْنَا وَعَهْدَهُ إِلَيْكَ وَمَنْ أُولَى بِهِ مِنْكَ مَنْ وَمَنْ؟ أَلَسْتَ أَخَاهُ فِي الْهُدَى وَوَصِيَّهُ وَأَعْلَمَ مِنْهُمْ بِالْكِتَابِ وَبِالسُّنَنْ؟ فَحَقُّكَ مَا دَامَتْ بِنَجْدٍ وَشِيْجَةٌ عَظِيْمٌ عَلَيْنَا ثُمَّ بَعْدُ عَلَى اليَمَنْ

وذكر مما جرى بينهم قول زيد بن أرقم لعبد الرحمن بن عوف: إن ممن سميت من قريش، من لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد، على بن أبى طالب.

قال الزبير (٢٢٦): فلما كان الغد، قام أبو بكر فخطب الناس، وقال: أيها الناس، إنى وليت أمركم ولست بخيركم، فإذا أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني؛ إن

<sup>(</sup>۲۲۵)- شرح النهج (٦/ ٣٤).

لي شيطاناً يعتريني، فإياكم وإياي إذا غضبت، لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم؛ الصدق أمانة، والكذب خيانة...إلخ (٢٢٧).

قلت: ليته ترك خيرهم يليهم، الذي لا يؤثر في أشعارهم وأبشارهم؛ بل يحملهم على الحق القويم، والصراط المستقيم، وهو الذي كان يقول، إذا علا المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني...الخبر.

وهو الذي نصبه لهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَـلَّم يـوم الغـدير، وقـرر ولايته، وهنأه بذلك أبو بكر وعمر.

# \* وَلُو لَمْ يَكُنْ نُصٌّ لَقَدَّمَهُ الفَضْلُ \*

فكيف وفي الكتاب والسنة ما لا يحصر؟ إذاً والله لأراح واستراح؛ {اللَّـهُ أَعْلَـمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَاتِهِ}.

نعم، وذكر قول الفضل بن العباس (٢٢٨): يا معشر قريش، إنكم إنما أخذتم الخلافة بالنبوة، ونحن أهلها .

قلت: وهذه حجة عليهم لازمة، لا يجدون عنها محيصاً، ولا يستطيعون لها رداً؛ لأنه إذا بطل مُتَمَسَّكُ الخصم الذي ليس له شبهة سواه، بطلت دعواه.

ولهذا كرّر الاحتجاج عليهم بها أمير المؤمنين، والحسنان، وسائر أهل بيت النبوة – صَلُوَاْتُ الله عَلَيْهم – وهو مسلك من البيان، قد نطق به القرآن في غير مكان؛ مع أنه – صَلُوَاْتُ الله عَلَيْه – قد احتج عليهم بنصوص الكتاب والسنة، في مقامات عديدة.

<sup>(</sup>٢٢٦)- انظر في شرح النهج (٦/ ٢٠)، عن الزبير بن بكار.

<sup>(</sup>٢٢٧) ـ تقدُّم تخريج هذه الخطبة في (الفصل الثامن).

<sup>(</sup>۲۲۸)- شرح النهج (٦/ ۲۱).

ومما اتفق عليه منها: يوم الشورى؛ ومنها: يوم استنشد الناس حديث غدير خم، وغيرهما.

وهم يعلمونها؛ ويقرّون بها، وما طال العهد، ولا بعد الأثر، ولـذلك عـدلوا إلى الاحتجاج عليهم بنفس حجتهم، وعين دليلهم، وهو من القلب، الـذي يقـال لـه القول بالْمُوجَب، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين – صَلَوَاْتُ الله عَلَيْه – مخاطباً لأبي كي:

فَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَجْتَ خَصِيْمَهُم َ فَعَيْسِرُكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَأَقْسِرَبُ وَأَقْسِرَبُ وَإِنْ كُنْتَ بِالشُّوْرَى مَلَكْتَ أُمُوْرَهُم فَكَيْفَ تَلِيْهَا وَالْمُشِيْرُون غُيَّبُ؟

وهذا واضح معلوم، لا يمتري فيه إلا جاهل محروم، أو متجاهل ملوم، وعند الله تجتمع الخصوم.

## هذا؛ رجعنا إلى تمام الكلام:

ثم قال الفضل بن العباس رَضِي الله عَنْهما (٢٢٩): وإنا لنعلم أن عند صاحبنا عهداً هو ينتهى إليه.

ثم حكى ما دار بينهم في ذلك من الأشعار؛ ومنه قول بعض بني عبد المطلب: مَا كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ الْأَمْرَ مُنْتَقِلٌ عَنْ هَاشِمٍ ثُمَّ مِنْهَا عَنْ أَبِي حَسَنِ ...الأبيات المشهورة.

ومنها: قول لسان الأنصار وشاعرهم، النعمان بن عجلان – قال: وكان سيداً فخماً – من قصيدة له (٢٣٠):

وَكَانَ هَوَائًا فِي عَلِي عَلِي وَإِنَّهُ لَأَهْلٌ لَهَا يَا عَمْرُو مِنْ حَيْثُ لَا تَدْرِي

<sup>(</sup>۲۲۹)- شرح النهج (۲/ ۲۱).

<sup>(</sup>۲۳۰)- شرح النهج (۲/ ۳۰-۳۱).

وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالبَغِي وَالنُّكْرِ وَالنَّكْرِ وَقَاتِكُ فُرْسَانِ الضَّلَالَةِ وَالْكُفْرِ

فَذَاكَ بِعَوْنِ اللَّهِ يَـدْعُو إِلَـى الهُـدَى وَصِـيُّ النَّبِـيِّ المُصْـطَفَى وَابْـنُ عَمِّـهِ ...إلى آخرها.

وروى الجوهري (٢٣١)، عن علي بن سلمان (٢٣٢) النوفلي، قال: سمعت أبياً يقول: ذكر سعد بن عبادة يوماً علياً، بعد يوم السقيفة؛ فذكر أمراً من أمره يوجب ولايته، فقال له ابنه قيس بن سعد: أنت سمعت رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يقول هذا الكلام في علي بن أبي طالب، ثم تطلب الخلافة، ويقول أصحابك: منا أمير ومنكم أمير؟! لا كلمتك والله من رأسي بعد هذا كلمة أبداً.

وروى أيضاً (٢٣٣)، بسنده إلى الشعبي، قال: قام الحسن بن علي عَلَيْه السَّلام إلى أبى بكر، وهو يخطب على المنبر، فقال له: انزل عن منبر أبي.

فقال أبو بكر: صدقت والله، إنه لمنبر أبيك لا منبر أبي.

وروى أيضاً (٢٣٤)، بسنده إلى أبي جعفر محمد بن علي – عَلَيْهَما السَّلام – حديثاً، فيه: إن فاطمة عَلَيْهَا السَّلام سألت الأنصار النصرة لأمير المؤمنين – عَلَيْه السَّلام – فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل؛ لـو كـان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به.

فقال علي: أكنت أترك رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم ميتاً في بيته لا أجهزه، وأخرج إلى الناس أنازعهم في سلطانه؟

<sup>(</sup>۲۳۱)- شرح النهج (٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢٣٢)- في شرح النهج المطبوع: سليمان.

<sup>(</sup>٢٣٣)- شرح النهج (٦/ ٤٢-٤٣).

<sup>(</sup>۲۳٤)- شرح النهج (۱۳/٦).

وقالت فاطمة: ما صنع أبو حسن، إلا ما كان ينبغي، وصنعوا ما الله حسبهم. انتهى المراد إيراده.

فهذا طرف يسير مما روته العامة، دَعْ عنك ما عند آل محمد – صَلَوَاْتُ الله عَلَيْه م وسلامه – وقد ملأت أقوال الوصي – صَلَوَاْتُ الله عَلَيْه – في هذا الشأن الصحائف، وأجمع على نقل ذلك عند الموالف والمخالف، كما قال عالم المعتزلة شارح النهج: واعلم أنها قد تواترت الأخبار عنه عَلَيْه السَّلام بنحو هذا القول، نحو قوله: (مَا زَلْتُ مَظْلُومًا مُنْدُ قَبَضَ اللَّهُ رسولَهُ حَتَّى يوم النَّاسِ هَذَا).

وقوله: (اللَّهُمَّ اجْز قُرَيْشًا؛ فإنَّها مَنَعَتْنِي حَقِّي، وغَصَبَتْنِي أَمْري).

وقوله: (فَجَزَى قُرَيْشًا عَنِّي الجوازي، فإنَّهم ظَلَمُونِي حَقِّي، وَاغْتَصَبُونِي سُلْطَانَ ابن أُمِّى).

وقوله -وقد سمع صارخًا ينادى: أنا مظلوم، فقال-: (هَلُـمَّ فلنصرُخْ معًا، فإني مازلتُ مظلومًا).

وقوله: (وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى).

وقوله: (أَرَى تُرَاثِي نَهْبًا).

وقوله: (أَصْغَيَا بِإِنَائِنَا، وَحَمَلا النَّاسَ عَلَى رَقَابِنَا).

وقوله: (إِنَّ لَنَا حَقًّا إِن نُعْطَهُ نَأْخذه، وإِن نُمْنَعْهُ نَرْكَب أَعجازَ الإِبل، وإِنْ طَالَ السُّرى).

وقوله: (مَا زَلْتُ مُسْتَأْثَراً عَلَيَّ، مَدْفُوعًا عمَّا أَسْتَحِقُّهُ وَأَسْتَوْجِبُهُ).

قلت: ونحو قوله عَلَيْه السَّلام: (حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وآله رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْأَعْقَابِ، وَغَالَتْهُمُ السُّبُلُ، وَاتَّكَلُوا عَلَى الْوَلَائِجِ، وَوَصَلُوا غَيْرَ الرَّحِم، وَهَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا يِمَوَدَّتِهِ، وَنَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنْ رَصِّ أَسَاسِهِ فَبَنُوهُ إِلَّ عَيْرِ مَوْضِعِهِ...) إلى آخره.

وقوله عَلَيْه السَّلام: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى قُرَيْش، وَمَنْ أَعَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَحِمِي، وَصَغَّرُوا عَظِيمَ مَنْزِلَتِيَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْرًا هُوَ لِي...) إلخ. قال (٢٣٥): وقد رواه الناس كافة.

وقوله عَلَيْه السَّلام: (فَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَـذَى، وَجَرِعْتُ رِيقِي عَلَى الشَّجَا، وَصَبَرْتُ مِنْ كَظْم الْغَيْظِ عَلَى أَمَرَّ مِنَ الْعَلْقَم، وَآلَمَ لِلْقَلْبِ مِنْ وَخْز الشِّفَار) (٢٣٦).

قال الشارح (۲۳۷): وقد روى كثير من المحدّثين، أنه عقيب يـوم السـقيفة تـالّم وتظلّم، واستنجد واستصرخ، حيث سـاموه الحضور والبيعة؛ وأنه قال، وهو يشـير إلى القبر: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني؛ وأنه قـال: وا جعفـراه، ولا جعفر لي اليوم، وا حمزتاه، ولا حمزة لي اليوم.

وقال رجل ثقفي لعلي عَلَيْه السَّلام يوم الجمل: ما أعظم هذه الفتنة.

فقال علي عَلَيْه السَّلام: وأي فتنة هذه وأنا قائدها وأميرها؟ وإنما بدء الفتنة من يوم السقيفة، ثم يوم الشورى، ثم يوم الدار.

رواه أبو الحسن، أحمد بن موسى الطبري (۲۳۸).

وفي الشافي (۲۳۹): من طريق أبي رافع، أنه عَلَيْه السَّلام قال لأهل الشورى: فأيم الله، إنكم لتعرفون مَنْ أولى الناس بهذا الأمر قديماً وحديثاً؛ وما منكم من أحد إلا وقد سمع رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ووعى ما وعيته.

<sup>(</sup>٢٣٥)- شارح النهج. انظر شرح النهج (٩/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢٣٦) ـ وفي رواية أخرى للنهج: (فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِي، فَضَـنِنْتُ بِهِـمْ عَـنِ الْمَوْتِ، وَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَدَى، وَشَرِبْتُ عَلَى الشَّجَا، وَصَبَرْتُ عَلَى أَخْذِ الْكَظَمِ، وَعَلَى أَمَرَّ مِنْ طَعْم الْعَلْقَم).

<sup>(</sup>۲۳۷)- شرح النهج (۱۱۱/۱۱۱).

<sup>(</sup>۲۳۸)\_ (المنير) لأحمد بن موسى الطبري رحمه الله تعالى (ص/٢٤٧).

إلى قوله: وهذا حد ما يمكنه ويسقط عنه الفرض في ذلك الوقت، وعلى أنه عَلَيْه السَّلام لم يغفل الكلام والاحتجاج، والتعريف أنه أولى بالأمر، في مقام بعد مقام.

هذه خطبته قبل توجهه إلى البصرة؛ للحاق طلحة والزبير، بيوم، وسار في ثانيه: حمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم ثم قال: أما بعد، فإنه لما قبض رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم قلنا: نحن أهله وعصبته وذريته، وأحق خلق الله به، لا ننازع سلطانه ولا حقه؛ وإنا لكذلك إذ انبرى لنا قوم نزعوا سلطان نبينا منا، وولوه غيرنا؛ وأيم الله، لولا مخافة فرقة المسلمين، وأن يعود الكفر الثاني، ويبور الدين، لغيرنا ما استطعنا.

...إلخ، وقد سبق (۲٤٠).

قال عَلَيْه السَّلام (٢٤١): ولأنه عَلَيْه السَّلام قد بين بما بعضه يكفي؛ ولأنه لو لم يبين اكتفى بعلمهم بالحال؛ لأن مَنْ له ولاية أمسك (٢٤٢)؛ كما فعل هارون بن عمران – عَلَيْهَما السَّلام – وقد بقي معه أكثر ممن بقي مع علي – عليه السلام –، ومُنْكَرُهُم أكبر من فعل الصحابة؛ أولئك اتخذوا الآلهة من دون الله، وهؤلاء أقاموا إماماً دون على عَلَيْه السَّلام بغير دليل شرعى على فعلهم.

إلى قوله: وأما تكرير الفقيه للقهر والضعف والعجز.

قلت: وهذه من تمويهات السنية، التي لا يزالون يغترون بها مَنْ لا بصيرة لـ ه ولا روية.

<sup>(</sup>٢٣٩)- الشافي (٣/ ٤٤٢)، ط: (مكتبة أهل البيت عليهم السلام).

<sup>(</sup>٢٤٠) في (الفصل التاسع).

<sup>(</sup>۲٤۱)\_ الشافي (۳/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢٤٢) ـ يعني أن الولى أو المستَخْلُف يمسك ويتوقف على أمر الآمر له.

قال عَلَيْه السَّلام: فلا وجه له؛ لأن مثل ذلك وأعظم منه قد جرى على الـنبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وعلى من قبله من الأنبياء عَلَيْهُم السَّلام.

إلى قوله: بل لو جعلت جنبة الحق مع المغلوب، لوجدتها أكثر، فما في كلامه هذا ما يلزم، لولا التلبيس على العوام، والمقلدين الطُّغام.

إلى قوله: ولما رأى عَلَيْه السَّلام من افتراق كلمة المسلمين، مع كثرة العدو، ونجوم الردة والنفاق، ووهن الإسلام بموت النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم؛ فكان نظره عَلَيْه السَّلام نظراً في صلاح عامة المسلمين، وإن كان عَلَيْه السَّلام مظلوماً مغصوباً على حقه؛ وقد حُكِي عنه عَلَيْه السَّلام مثل ذلك في مواضع كثيرة، من قوله: فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، ومثل قوله: نسلم ما سلمت أمور المسلمين.

## [أَفْلُحَ مولى النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم]

أفلح (بفتح الهمزة، وسكون الفاء، فلام، فمهملة) مولى النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

وفي جامع الأصول (۲۶۳): وقيل: مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ له ذكر في السجود من كتاب الصلاة، خرج له الجرجاني.

قلت: ولم يذكروا له تاريخ وفاة.

## [أفلح بن أبي القُعيش]

وكذا أفلح بن أبي القعيس عمّ عائشة من الرضاعة، وهكذا عند مسلم، وعنده أيضاً أفلح بن قعيس، وعند البخاري أفلح أخو أبي القعيس (وهو بضم القاف، وفتح المهملة، وسكون التحتية، فسين مهملة).

(٢٤٣) ـ جامع الأصول (١٢/١٤١).

عنه عراك بن مالك؛ له ذكر عند البخاري ومسلم، وذكره محمد بن منصور في الرضاعة.

قلت: وفي خبره دليل على تحريم لبن الأب، كما هو الصحيح.

#### [أنس بن الحارث الأسدى]

أنس بن الحارث، من بني أسد.

قال المرشد بالله (۲۶۶): كان له صحبة.

قُتل مع الحسين بن علي - عَلَيْهَما السَّلام - سنة ستين.

### [خادم النبى أنس بن مالك]

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، الخزرجي، خادم النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم منذ قدم المدينة إلى أن توفي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

مات وقد جاوز المائة، وهو من أصحاب الألوف.

أخرج له جميع أئمتنا وشيعتهم، وأصحاب الست والمسانيد والسنن كلها.

عنه: ثابت البُنَانِي، وحُمَيد الطَّوِيْلُ، وعلي بن زيد بن جُدْعَان، وعمر بن الوليد، والربيع بن أنس، والحسن، وخلق كثير.

قلت: سبق ذكر توبته عما جرى منه إلى الوصي عَلَيْه السَّلام وكان ينشر فضائله. وروى عثمان بن مُطَرِّف أن رجلاً سأل أنس بن مالك في آخر عمره، عن علي بن أبي طالب؛ فقال: إني آليت ألا أكتم حديثاً سئلت عنه في علي بعد يوم الرحبة؛ ذاك رأس المتقين يوم القيامة؛ سمعته والله من نبيئكم.

## [أوس بن الصامت]

أوس (بفتح الهمزة، وسكون الواو، فمهملة) ابن الصامت الأنصاري، المظاهر

(٢٤٤) ـ الأمالي الخميسية (١/ ١٧٢) في ذكر تسمية من قُتِل مع الإمام السبط الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

من امرأته في نهار رمضان.

شهد بدراً وما بعدها؛ توفي أيام عثمان.

خرج له الهادي إلى الحق، وأبو داود.

عنه حَسَّان بن عطية .

### (فصل الباء الموحدة)

### [بُدُيْلُ بن وُرْقَاء]

بُدَيْلُ (مصغر) بن وَرْقَاء الخزاعي؛ قيل: أسلم عام الفتح، وقيل: تقدم وشهد حنيناً، والطائف، وتبوك.

عنه: ابناه.

قُتل على عهد رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، وقيل: يوم صفين؛ وقيل: المقتول في صفين ابنه عبدالله، ذكره في جامع الأصول (٢٤٠٠) والإصابة (٢٤٠٠).

قلت: ويدل عليه قول الشاعر (٢٤٧):

أَبَعْدَ عَمَّارٍ وَبَعْدَ هَاشِمِ وَابْنِ بُدَيْلٍ فَارِسِ المَلَاحِمِ أَبَعْدَ عَمَّارٍ وَبَعْدَ هَاشِمِ المَلَاعِمِ تَرْجُو البَقَاء ضَلَّ حُكْمُ الحَاكِم (٢٤٨)

### [البراء بن عازب]

البراء بن عازب الأنصاري، الأوسي، أبو عمارة، صحابي جليل القدر، استصغر هو وابن عمر يوم بدر، وشهد أحداً وما بعدها وبيعة الرضوان، وشهد مع

<sup>(</sup>٢٤٥) ـ جامع الأصول (٢١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢٤٦)- الإصابة (١/ ٢٧٥)، رقم (٦١٤).

<sup>(</sup>٢٤٧)- الأبيات لعدي بن حاتم رحمة الله تعالى عليه، كما في كتاب وقعـة صـفين (ص/ ٣٠٤)، ذكره في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٨/٨٥).

<sup>(</sup>٢٤٨) - في شرح النهج المطبوع: ضَلَّ حُلْمُ الحالِم

أمير المؤمنين الجمل، وصفين، والنهروان.

عنه: ابن أبي ليلي وغيره.

توفي بالكوفة بعد التسعين.

خرج له أئمتنا الخمسة: الأخوان، والموفق بالله، والمرشد بالله، ومحمد بن منصور عَلَيْهُم السَّلام؛ والستة: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه.

## [بُرَيْدَةُ بن الحُصَيْبِ

بريدة بن الحصيب - سبق ضبطه في الأسلمي؛ أسلم قبل بدر، وشهد خير.

خرج له أئمتنا الخمسة عَلَيْهَم السَّلام، والستة.

توفي بمرو، سنة اثنتين وستين، وهو آخر الصحابة موتاً بخراسان.

روى عنه: ولده سليمان.

#### [بشر بن عاصم]

بشر بن عاصم، كذا في الطبقات؛ وأفاد في الاستيعاب أنه الثقفي، على قول الأكثر، وعن بعض: المخزومي (٢٥١).

<sup>(</sup>٢٤٩) في الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٢٥٠)– الاستيعاب (١/ ١٧١–١٧٢)، رقم الترجمة (١٩٢).

<sup>(</sup>٢٥١) ـ انظر الاختلاف في هذا في أُسْد الغابة لابن الأثير (١/٢٤٧)، رقم (٤٢٩)، ط: (دار الكتاب العربي)، الإصابة لابن حجر (١/٢٩٨)، رقم (٦٦٣).

وأفاد في الطبقات أنه أخرج المرشد بالله (٢٥٠٠) بإسناده إليه أن عمر أراد توليته فامتنع، وقال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يقول: ((يؤتى بالوالي فيوقف على الصراط فيهتز هزة، حتى يزول كل عضو من مكانه؛ فإن كان عادلاً مضى، وإن كان جائراً هوى في النار سبعين خريفاً)) وأخرجه عَبْدُ بن حُميد (٢٥٣٠) عنه.

ومثله روي عن أبى ذر.

قلت: ولم يذكر من روى عنه.

وفي الاستيعاب (٢٥٤) أنه روى عنه أبو هلال محمد بن سليم الراسي، وأبو وائل. [بَشَيْرُ بن الخَصَاصية]

بَشِيْرُ (بفتح أوله) بن الخَصَاصِيَّة (بمعجمة، فمهملتين؛ بينهما ألف، فتحتيه، فهاء) وهي أمه (٢٥٥).

وفي جامع الأصول (٢٥٦): بن مَعْبَد، مولى النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم. كان من أهل الصُّفَّة.

عنه: بَشِيْرُ بنُ نَهِيْك، وَجُرَيُّ بن كُلَيْب.

خرج له المرشد بالله عَلَيْه السَّلام والأربعة، إلا الترمذي.

[بشیر بن سعد]

عنه: محمد بن كعب.

(٢٥٢) ـ الأمالي الخميسية (٢/ ٢٢٥).

(٢٥٣) ـ المنتخب من مسند عبد بن حُميد (ص/ ١٦٠)، برقم (٤٣٠)، ط: (عالم الكتب).

(٢٥٤)- الاستيعاب (١/ ١٧١-١٧٢).

(٢٥٥) - انظر: الاستيعاب (١/ ١٧٣)، رقم (١٩٦).

(٢٥٦)\_ جامع الأصول (٢١٣/١٢).

#### [بشير بن سعد بن ثعلبة- والد النعمان]

بشير بن سعد بن ثعلبة الْجُلَّاس (بضم الجيم، وباللام مثقلاً) الأنصاري، الخزرجي.

بَدْرِيُّ، عَقَبَيُّ، شهد أحداً والخندق، وقتل بعين التمر، سنة ثلاث عشرة مع أبي بكر.

قلت: وهو أول من بايعه من الأنصار، كما مَرّ في أخبار السقيفة.

**قال**(۲۰۷): روى عنه: ولده النعمان .

قلت: هو (۲۰۸) من القاسطين (۲۰۹)، كما سياتي - إن شاء الله تعالى -.

أخرج له (۲٦٠): المرشد بالله، والنسائي.

## [بشير بن عقربة]

بشير (٢٦١) بن عَقْرَبَةَ الْجُهَنِيُّ، أبو اليَمَان؛ سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة، وقفه الله يوم القيامة موقف رياء وسمعة)).

<sup>(</sup>٢٥٧) ـ السيد الإمام صاحب الطبقات عليه السلام.

<sup>(</sup>۲۵۸) ـ أي النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>٢٥٩)\_ أي معاوية وعمرو بن العاص وفئتهما الباغية.

<sup>(</sup>٢٦٠) ـ أي بشير بن سعد.

<sup>(</sup>٢٦١) ـ وقيل: بشر، قال ابن عبد البر: والأكثر بَشِيْر. وقال ابـن حجـر في الإصـابة: قـال ابـن السَّكن عن البخاري: بشر أصح.

وانظر: الاستيعاب (١/ ١٧٥)، رقم (٢٠٣)، الإصابة (١/ ٣٠٢)، رقم (٢٧١)، أسد الغابة (ا/ ٢٤٩)، رقم (٢٧١)، أسد الغابة (١/ ٢٤٩)، رقم (٤٣٥)، في (بشر)، وأعاده برقم (٤٦٥) في (بشير).

أخرجه المرشد بالله (٢٦٢) بإسناده إلى شريح بن عبيد، وعبدالله بن عوف، عنه.

#### [بلال بن الحارث]

بلال بن الحارث الْمُزَنِيُّ، أبو عبد الرحمن؛ وفد في وفد مُزَيْنَة، سنة خمس، وكان معه لواؤها يوم الفتح؛ ثم سكن الأشعر، وراء المدينة، حتى توفي، سنة ستين، عن ثمانين.

عنه: ولده الحارث، وعَلْقَمَةُ بن وَقَّاص.

خرج له: أبو طالب، ومحمد، والأربعة.

#### [بلال بن رباح]

بلال بن حَمَامَة، نسبة إلى أُمِّه، وأبوه رَبَاح (بمهملتين، بينهما موحدة، وألف) الحُبَشِيُّ؛ كان من السابقين، وخدم رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وأدَّن له.

توفي بدمشق، سنة عشرين، عن أربع وستين.

خرج له: زيد بن علي، والهادي إلى الحق، والثلاثة من أئمتنا عَلَيْهَم السَّلام، والستة.

عنه: أبو إدريس الخولاني، والأسود (٢٦٣)، حديث: ((إنه كان يثني الأذان والإقامة)).

#### [بلال]

عنه: عمران اليحصبي.

(فصل التاء)

[تميم بن أوس الدَّاريُّ]

تميم بن أوس بن حارثة الدَّارِيُّ، وقيل: الدَّيْرِي نسبة إلى دَيْر كان يتعبد فيه.

(٢٦٢) ـ الأمالي الخميسية للإمام المرشد بالله عليه السلام (٢/ ٢٢٠).

(٢٦٣) ـ الأسود بن يزيد بن قيس النَّخَعي.

أسلم سنة تسع، وهو أول من سرج المسجد.

سكن المدينة، ثم بيت المقدس.

توفي سنة أربعين.

أخرج له: المرشد بالله، ومسلم، والأربعة.

عنه: عطاء (٢٦٤)، وغيره.

[تميم بن غَزيَّة]

تميم بن غَزيَّة المازني.

عنه: ولده عَبَّاد (٢٦٥).

خرج له: المرشد بالله، وغيره.

(فصل الثاء المثلثة)

[ثابت بن قيس الخزرجي]

ثابت بن قيس بن شَمَّاس الخزرجي؛ شهد أحداً وما بعدها.

استشهد باليمامة بقتال الردة، سنة إحدى عشرة (٢٦٦).

(٢٦٤)\_ عطاء بن يزيد الليثي.

(٢٦٥) ـ قال الحافظ الْمِزِّيُّ في تهذيب الكمال (١٠٧/١٤)، رقم (٣٠٧٥): «عَبَّاد بن تَمِيم بن غَزِيَّة الأنصاري المازني الْمَدَنِيّ، ابن أخي عبد الله بن زيد، وكان تميم أخا عبد الله بن زيد لأمَّه. وقيل: لأبيه. روى عن أبيه تميم بن غَزِيَّة الأنصاريِّ، وله صحبة، وعَمِّه عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاريِّ، إلى أن قال: روى له الجماعة»، وانظر: تهذيب التهذيب لابن حجر (٨١/٥)، رقم (٣٢٣٠).

(٢٦٦) ـ كذا في الطبقات (مخ)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ١٤٠)، رقم (٩٣). والذي في جامع الأصول (٢٤٦/١٢)، وتهذيب الكمال (٤/ ٣٦٩)، رقم (٨٢٨)، وتهذيب التهذيب (٢/ ١٢)، رقم (٨٧٩) سنة اثنتي عشرة.

عنه: ابنه عدي (۲۶۷) وغيره.

أخرج له: أبو طالب، ومحمد، والبخاري، وأبو داود.

### [ثوبان بن بجدد]

ثوبان بن بجدد (بضم الموحدة، وسكون الجيم، فدال مهملة مضمومة مكررة) أبو عبدالله؛ أعتقه النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فلازمه؛ فلما توفي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فلازمه؛ فلما توفي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم خرج إلى الشام؛ وتوفي بجمص، سنة أربع أو خمس وأربعين.

عنه: سالم بن أبي الْجَعْد، وغيره (٢٦٨).

#### (فصل الجيم المعجمة من أسفل)

## [شقيق الوصي: جعفر بن أبي طالب]

جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عبدالله، وأبو المساكين، ذو الجناحين.

ولد بعد عقيل بعشر سنين؛ وأمه فاطمة بنت أسد.

أسلم بمكة، ثم هاجر إلى الحبشة، واجتمع بالنجاشي، وقرأ عليه سورة مريم، وأسلم على يديه؛ ثم رجع يوم فتح خيبر، فالتزمه النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَـلَّم وقبَّله، وقال: ((ما أدري بأيهما أُسَرِّ – أو أفرح – بفتح خيبر، أو قدوم جعفر؟)).

(٢٦٧) \_ كذا في الطبقات، والجداول، ولم أجد في كتب التراجم التي بين يدي أنَّ لثابت بن قيس بن شمَّاس ولدًا اسمه عَدِيّ، بل المذكور له من الولد: محمد، وعبدالله، وإسماعيل، وقيس، ويحيى، وابنة، روى عنها عطاء الخراساني، والله تعالى أعلم.

قال الذهبي في السير: «وقد قتل محمد، ويحيى، وعبد الله بنو ثابت بن قيس يوم الحرَّة».

(٢٦٨)\_ وأفاد في الطبقات والجداول أنَّه روى له أئمتنا الثلاثة: أبو طالب، والمرشد بالله، ومحمد عليهم السلام.

ثم بعثه إلى مؤتة (بضم الميم، وسكون الهمزة، ومثناة فوقية) من أرض الشام، وبها قُتل، سنة ثمان.

أخرج له: أبو طالب، والقاضي زيد، وأبو داود صلاة التسبيح (٢٦٩).

هذه ترجمته بتمامها في الطبقات؛ وقد تقدم في الفصول السابقة من فضائله ما يكفى.

## [جابر بن سمرة السُّوائي]

جابر بن سمرة (بفتح السين المهملة تخفيفاً - والأكثر ضمها -) بن جنادة السُّوَائِي، كان وأبوه صحابيين.

وروى عنه: سِمَاكُ بن حَرْب، والمسيب بن رافع (۲۷۰).

توفي بالكوفة، سنة ثلاث وسبعين.

#### [آخر الصحابة موتاً بالمدينة: جابر بن عبدالله

جابر بن عبدالله الأنصاري، الخزرجي؛ غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضع عشرة غزوة.

قلت: وفي الاستيعاب (٢٧١): أنه شهد صفين مع أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام واستشهد والده بأُحُد - رضوان الله عليهما -.

(٢٦٩) ـ سنن أبي داود (٢/ ٣٠)، رقم (١٢٩٩)، ط: (العصرية)، عن جعفر بن أبي طالب، وبرقم (١٢٩٧) عن ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للعباس بن عبد المطلب، وذكر صلاة التسبيح، وبرقم (١٢٩٨)، وصحح الألباني هذه الأحاديث في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٥٥)، ط: (مكتبة المعارف-الرياض).

(۲۷۰) ـ ذكر الطبراني في المعجم الكبير المسيب بن رافع من الرواة عن جابر بـن سمـرة. انظر (٢٧٠)، رقم (١٨٨٣)، ط: (مكتبة ابن تيمية)، وانظر: (إكمال تهـذيب الكمـال) لِمُعْلَطـاي (١٢٧/٣) ط: (الفاروق).

وكان جابر من سادات الصحابة وفضلائهم، وأهل الولاء الخالص لأمير المؤمنين وأهل بيته عَلَيْهَم السَّلام.

توفي بالمدينة، سنة ثلاث وسبعين، وهو ابن أربع وتسعين؛ وهو آخر الصحابة موتاً بها.

خرج له: أئمتنا الخمسة، وجماعة العامة.

روى عنه: الباقر، وأبلغه السلام عن جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأخوه الإمام الأعظم زيد بن علي - عَلَيْهَما السَّلام -، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومحمد بن المنكدر حديث: ((اللهم رب هذه الدعوة)) وعطية (۲۷۲) زيارة قبر الحسين عَلَيْه السَّلام، وأبو الزُّبيْر المكي، والشعبي، وعمرو بن دينار، حديث: ((لأعطين الراية...الخبر)).

#### [الجارود بن عمرو الكندي]

الجارود بن عمرو بن العلاء الكندي، أبو المنذر.

قال المرشد بالله: في نسبه اختلاف (٢٧٣).

قدم على النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم سنة تسع، فأسلم، مع وفد عبد قيس؛ ثم سكن البصرة، وقُتل بأرض فارس، في حداقة، سنة إحدى وعشرين.

عنه: مُطَرِّفُ بن الشِّخِّيْر، وابن سيرين.

قلت: وصفه أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام بالصلاح.

(۲۷۱)- الاستيعاب (۲/ ۲۲۰).

(۲۷۲) ـ أي وروى عنه عطية العَوفِي زيارة قبر الحسين عليه السلام وقد تقدم ذكرها في الفصل الثاني مع تخريجها.

(٢٧٣) ـ انظر: جامع الأصول (٢١٢/١٢).

قال شارح النهج (۲۷۶): كان يقال: أطوع الناس في قومه الجارود بن بشر بن المعلا.

لما قُبض رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فارتدت العرب، خطب قومه، فقال: أيها الناس، إن كان محمد قد مات، فإن الله حيٌّ لا يموت؛ فاستمسكوا بدينكم.

إلى قوله: فما خالفه من عبد القيس أحد؛ انتهى.

وترجم له في الطبقات ثانياً، فقال: الجارود العبدي؛ اختلف في اسمه ونسبه، وكنيته ولقبه.

إلى قوله: ذكره الهادي عَلَيْه السَّلام.

#### [جَبَار بن صخر]

جبَّار (بفتح أوله، وتثقيل الموحدة، وآخره مهملة) بن صخر – هكذا في نسخة صحيحة من شرح التجريد وهو الصواب – أبو عبدالله.

عنه: جابر بن عبدالله.

خرج له: المؤيد بالله.

قلت: لم يذكر في الطبقات وفاته.

وفي الاستيعاب (٢٧٥) أنه شهد بدراً وأحداً وما بعدها؛ وكان أحد السبعين ليلة العقبة، وآخى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بينه وبين المقداد، وأنه توفي سنة ثلاثين.

<sup>(</sup>۲۷٤)- شرح النهج لابن أبي الحديد (۱۸/ ٥٧).

<sup>(</sup>۲۷۵)- الاستيعاب (۲/۸۲۱).

ثم ذكر قيامه مع النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في الصلاة عن يساره وجعله عن يمينه؛ والخبر مذكور في موقف المؤتم مع الإمام.

## [جُبِيْر بن مُطْعم]

جبير (على صيغة التصغير) بن مطعم، القرشي، النوفلي؛ أسلم يوم الفتح، وحسن إسلامه؛ وكان سيداً حكيماً.

توفي سنة ثمان – أو تسع – وخمسين، بالمدينة.

أخرج له: المؤيد بالله، والمرشد بالله - عَلَيْهَما السَّلام -، والجماعة.

#### [جرهد]

جرهد (بضم أوله، فمهملتين، بينهما هاء) وفي جامع الأصول (٢٧٦) بفتحه اختلف في نسبه.

من أهل الصُّفَّة؛ له حديث ((الفخذ عورة)) أخرجه المؤيد بالله (۲۷۸)، ومحمد، وأبو داود (۲۷۹)، والترمذي (۲۸۰).

وعنه: ولداه عبدالله وعبد الرحمن.

توفي سنة إحدى وستين.

في بعض نسخ أصول الأحكام: (جوهر) وهو وهم.

(٢٧٦) \_ جامع الأصول (٢١/ ٢٥٨).

(۲۷۷)\_أي أول جَرهد.

(۲۷۸)\_شرح التجريد (۱/۳٤٦–۳٤۷).

(۲۷۹)\_ سنن أبي داود (۶/ ۲۰)، رقم (۲۰۱٤)، ط: (العصرية).

(۲۸۰) – سنن الترمذي (ط۱/ ص (۷٤۸)، رقم (۲۷۹۵)، وقال: «هذا حديث حسن»، ورقم (۲۷۹۵)، بلفظ: ((غط فخذك؛ فإنها من العورة))، قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، ورواه برقم (۲۷۹۷)، وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»، ورواه برقم (۲۷۹۸).

## [جرير بن عبدالله البجلي - وبحث في خبر الفاسق]

جرير بن عبدالله البجلي؛ قدم سنة عشر؛ مات سنة إحدى وستين.

قال السيد الإمام عَلَيْه السّلام: إن قيل: كيف قبلتم روايته، مع تضعيف الأمير الحسين وغيره له من أئمتنا؛ وذلك لميله عن علي عَلَيْه السّلام ولحوقه بمعاوية، وإحراق أمير المؤمنين بيته وطعامه؟

قلنا: أما مَنْ قَبِلَ فُسَّاقَ التأويل، فظاهر في قَبـول روايتـه؛ ويقبـل مـا كــان غـير معارض.

ومن لم يقبل، قال: كان ما رواه السيدان المؤيد بالله، وأبو طالب حال ستره، وقبل ظهور ما ظهر منه.

إلى قوله: أو حجة على الخصم، وقد صح من طريق أخرى.

أخرج له: أبو طالب، والمرشد بالله - عَلَيْهَما السَّلام -، والجماعة.

وعنه: عبد الملك بن عُمَيْر وغيره.

قلت: قوله: أما من قبل فساق التأويل فظاهر، يقال: لا لعمر الله - تعالى - ليس بظاهر؛ إنما ذلك فيمن يحتمل التأويل؛ أما من ظهرت منه الجرأة والجاهرة، اتباعاً للهوى، وميلاً إلى الدنيا، فلا؛ ولهذا ضعفه الأمير الحسين عَلَيْه السَّلام وغيره من أئمتنا؛ القابلين للمتأولين؛ وأي شبهة تحتمل في رفض سيد الوصيين، وأخي سيّد النبيين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - الذي صرحت نصوص الكتاب والسنة المتواترة بوجوب ولايته، ولزوم طاعته، وأن الحق والقرآن معه، وأن حَرْبَهُ عَدوُّه وَسِلْمَهُ مِلْمُهُ، وَوَلِيَّهُ وَلَيْهُ، وَعَدوَّهُ عَدورُه ؟!

وفرق الناكثين والقاسطين والمارقين قد قطعت النصوص المعلومة، طرق الاحتمالات لهم والتأويلات المزعومة؛ وكذا معاملة أمير المؤمنين عَلَيْه السّلام لهم بالقتل والقتال، وإنزاله بهم أشد النكال، يسد باب التأويل والاحتمال، فماذا بعد الحق إلا الضلال.

أيقال: التبست عليهم الحال وداخلتهم الشبه، في الترجيح بين طاعته وطاعة معاوية قائد الفئة الباغية، ورأس الأحزاب، ومبدل أحكام الكتاب؟

كلا والله، إن ذلك من الحال؛ وإنما هـو مـا حـذرهم الله - سبحانه - في كتابه وسنة رسوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَـلَّم مـن التبـديل والتغيير، والانقـلاب علـى الأعقاب.

فيحقق هذا؛ فإنه من المواطن التي زلت فيها أقدام كثير من الأقوام؛ وطالب النجاة المتحري لمطابقة مراد الله – تعالى – لا يعرج على القال والقيل، بل يتبع الدليل، والله الهادي إلى خير سبيل.

هذا، وفي شرح النهج (۲۸۱): وروى الحارث بن خطيرة أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَآله وسَلَّم دفع إلى جرير بن عبدالله نعلين من نعاله، وقال: ((احتفظ بهما، فإن في ذهابهما ذهاب دينك)).

فلما كان يوم الجمل ذهبت إحداهما؛ فلما أرسله علي عَلَيْه السَّلام إلى معاوية، ذهبت الأخرى؛ ثم فارق علياً واعتزل الحرب.

هذا، وهو القائل (۲۸۳):

فَصَلَّى الإلَهُ عَلَى أَحْمَدٍ رَسُولِ المَلِيْكِ تَمَامِ النِّعَمُ وَصَلَّى الإلِيْكِ تَمَامِ النِّعَمُ رَسُولِ المَلِيْكِ وَمَنْ بَعْدَهُ خَلِيْفَتُنَا القَالِمُ المُدَّعَمُ

(٢٨١)- شرح النهج لابن أبي الحديد (٤/ ٧٥).

(٢٨٢)- في الشرح المطبوع: حصين.

(٢٨٣)- انظر شرح النهج لابن أبي الحديد (٣/ ٧٢)، نقلاً عن وقعة صفين لنصر بـن مـزاحم المنقري.

وفي شرح النهج لابن أبي الحديد (١/ ١٤٧)، أنَّها لِزَحْر بن قيس الجعفي. قال محقق الشرح: «والذي في كتاب صفين (ص/ ٢٢)، أنَّها لجرير بن عبد الله البجلي، ضمن عشرة أبيات».

عَلِيًّا عَنَيْت وَصِيًّ النَّبِيِّ يُجَالِدُ عَنْه غُواةَ الأُمَم عُلِيًّا عَنَيْت وَاللَّمْ وَاللْمُ وَاللَّمْ وَالْمُوالِمُ وَاللَّمْ وَالْمُعْمُ لِلْمُ وَالْمُعْمُ لِلْمُ وَالْمُعْمُ لِمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُوالْمُوالْمُوالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُع

وهو الراوي عن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ما نصه: ((علي أول الناس إسلاماً، وأقرب الناس رحماً، وأفقه الناس في دين الله، وأضربهم بالسيف، وهو وصيي [ووليي (٢٨٤٠] وخليفتي من بعدي، يصول بيدي، ويضرب بسيفي، وينطق بلساني، ويقضي بحكمي؛ لا يجبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا كافر منافق؛ وهو علم الهدى)) رواه في إشراق الإصباح (٢٨٠٠)؛ أخرجه في شرح الغاية (٢٨٦٠)، ودلائل السبل الأربعة، وغيرها.

## [جُناَدَة بن أبي أمَيَّة]

جُنَادَةُ بنُ أَبِي أُمَيَّةَ الأَزْدِيُّ .

روى عن النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وعمر، ومعاذ.

وعنه: بُسْرُ بن سعيد، وعُلَيُّ بن رَبَاح (۲۸۸).

توفي سنة ثمانين.

خرج له: المرشد بالله، والجماعة.

<sup>(</sup>٢٨٤)- كذا في شرح الغاية، والتفريج.

<sup>(</sup>٢٨٥)- للفقيه العلامة إبراهيم بن محمد الصنعاني. تمت من شرح الغاية (١/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٢٨٦)- شرح الغاية لسيد المحققين الأعلام الحسين بن الإمام القاسم بن محمد عليهم السلام (٢/١٥).

<sup>(</sup>۲۸۷)\_ تفريج الكروب (مخ) (ص/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢٨٨) قال الحافظ الْمِزِّيُّ في تهذيب الكمال (٢٠/٢٠): «والمشهور فيه عُلَيُّ -بالضم- قال الدَّارقُطْنِي: كان يُلَقُّبُ (بِعُلَيِّ)، وكان اسمُهُ (عَلِيَّا)، وكان يَجْرَحُ عَلَى مَنْ سَمَّاه (عُلَيًّا) بالتصغير».

### [جندب بن عبدالله الأزدي - قاتل الساحر]

جندب بن عبدالله بن سفيان - ويقال بن بجيلة - الأزدى.

ويقال: بن كعب، ويقال: جندب الخير.

له صحبة ورواية.

روى عن علي، وسلمان، وحذيفة.

وعنه: ولده عبدالله، وعبد الملك، والأسود بن قيس، وشَهْرُ بن حَوْشَب، وغيرهم.

توفى عشر الستين.

أخرج له: أبو طالب، والمرشد بالله، ومحمد، والشيخان، والترمذي.

قلت: وقصة قتله الساحر بين يدي الوليد (۲۸۹) مشهورة؛ وقد بسطها شارح النهج (۲۹۹)، وأبو الفرج (۲۹۱)، وابن عبد البر (۲۹۲)، وابن حجر (۲۹۳)، وغيرهم وهي من أعلام النبوة.

(٢٩٤) ـ ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٠٩/١)، وبما روى هناك بإسناده إلى أبي الطاهر محمد بن عيسى بن عبد الله العلوي، حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي، قال: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسير، فنزل فساق بأصحابه الركاب، فجعل يقول: ((جُنْدب وما جُنْدب، والأَقْطَعُ الخَيْر زيد))، فجعل يُعيد ذلك ليلتَه. فقال له القوم: يا رسول الله ما زال هذا قولك منذ الليلة. قال: ((رجلان من أمتي يقال لأحدهما: جندب، يَضْرِبُ ضربةً يفرق بين الحقِّ والباطل، والآخر يقال له: زيد، يَسبقه عضوٌ من أعضاءه إلى الجنة، فيتبعه سائر

<sup>(</sup>٢٨٩)- الوليد بن عقبة بن أبي معيط.

<sup>(</sup>۲۹۰)- شرح النهج لابن أبي الحديد (۱۷/ ۲٤٠).

<sup>(</sup>٢٩١) ـ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (١٨٣/٤)، (مطبعة التقدم).

<sup>(</sup>۲۹۲)\_ الاستيعاب (١/ ٢٥٨)، رقم (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢٩٣) ـ الإصابة (١/ ٥١١)، رقم (١٢٢٩).

## [جَوْدَان]

جُوْدان (بفتح الجيم، وسكون الواو، فمهملة، فألف، ونون) ويقال: ابن جودان. ختلف في صحبته.

عنه: السائب بن مالك، وعباس بن عبد الرحمن.

جسده)).

قال: «فأمًّا جندب فإنَّه بساحر عند الوليد بن عُقْبة، وهو يريهم أنَّه يَسْحَرُ فَضَرَبَه بالسيف فقتله. وأمَّا زيدٌ فإنَّه قُطِعت يدُهُ في بعض مشاهد المسلمين، ثم شهدا جميعًا مع علي، فقُتِل زيدٌ يـوم الجَمَل مَع علي». انتهى.

وانظر: جمع الجوامع للسيوطي (٢٠/ ٦٧١)، ط: (الأزهر) في مسند ابن عباس رضوان الله تعالى وسلامه عليهما.

وزيد هو ابن صُوْحَان العَبْدي من (عبد القيس)، من كبار أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه وعيون خَواصِّه رضوان الله تعالى وسلامه عليهم، من أهل الحكمة والمشورة والرأي الصائب، قال ابن عبد البر: «كان فاضلًا دَيِّنًا سَيِّدًا في قومه». قال النهبي في السير: «كان من العُلَماء العُبَّاد»، وقال في تاريخ الإسلام: «كان صَوَّامًا قَوَّامًا، قال له سلمان الفارسي: إنَّ لبدنك عليكَ حقًا، ولزوجك عليك حقًا».

وجوابه على عائشة في طلبها منه أن يُخذِّل عن أمير المؤمنين عليه السلام، وجوابه عليها وفيه: «من زيد بن صُوْحَان إلى عائشة بنت أبى بكر، أما بعد فإن الله أَمَرَكِ بأمْر، وأَمَرَنا بأمْر، أَمَركِ أَنْ تَقَرّي في بيتك، وأَمَرَنا أن نجاهد، وقد أتاني كتابُكِ فأمرتني أن أصنع خلاف ما أمرني الله، فأكون قد صنعت ما أَمرَكِ الله به، وصنعت ما أَمرَنِي الله به ، فأمرُكِ عندي غيرُ مُطَاع، وكتابُكِ غيرُ مُجَاب، والسَّلام» - مروي في شرح النهج لابن أبي الحديد (٦/ ٢٢٦)، ونحوه في تاريخ ابن جرير الطبري (٣/ ٢٢)، وغيرهما.

روى البيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٢١٤)، بإسناده إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ سَرَّه أَن يَنْظُرَ إلى رَجُلٍ يسبقه بعضُ أعضائِهِ إلى الجُنَّة فلينظر إلى زيد بن صُوْحَان)).

أخرج له: أبو طالب، وابن ماجه.

(فصل الحاء المهملة)

#### [حمزة بن عبد الطلب، ومقتله وفضله]

حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عُمَاْرة وأبو يعلى، أسد الله وأسد رسوله صلًى الله عَليْه وآله وسلَم وأخوه من صلَّى الله عَليْه وآله وسلَم وأخوه من الرضاعة، أسلم بمكة، وشهد بدراً وأحداً، وقُتل بعد أن قتل واحداً وثلاثين نفساً، قتله وحشي، وبقرت هند بطنه، وأخرجت كبده، فلاكتها، فلم تسغها؛ وكان في النصف من شوال، سنة ثلاث من الهجرة، وصلى عليه الرسول صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم وكبر عليه سبعين تكبيرة؛ وكان عمره سبعاً وخمسين.

أخرج له أئمتننا: الهادي للحق، وسائرهم؛ وله ذكر في مجموع زيـد بـن علـي - عَلَيْهُما السَّلام -.

قلت: وقد سبق من مناقبه وبشائره الكثير الطيب، وهي أكثر من أن تحصى، وأشهر من أن تخفى، على من له في الإسلام نصيب.

وفيه وفي الوصي وعبيدة عَلَيْهَم السَّلام وفي المبارزين لهم: عتبة وشيبة والوليد، يوم بدر نزل قوله -عزّ وجلّ-: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحج: ١٩]، بالاتفاق (٢٩٥)، وقوله -عزّ وجلّ-: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا}...الآية [الأحزاب: ٢٣].

(٢٩٥) ـ قال الحافظ السيوطي في الدر المنثور (٢١/ ٤٣٦)، تحقيق: (التركمي)، ط: (مركز هجر):

"وأخرج سعيدُ بنُ منصور، وابنُ أبي شَيْبَةَ، وعَبْدُ بن حُمَيد، والبخاريُّ، ومسلمٌ، والترمذيُّ، وابنُ ماجه، وابنُ جَرِير، وابنُ الْمُنْذِر، وابنُ أبي حاتم، والطبرانيُّ، وابنُ مردويه، والبيهقيُّ في الدلائل، عن أبي ذر [رضي الله عنه] أنَّه كان يُقْسِمُ قَسَمًا أنَّ هذه الآية: {هَذَانِ خَصْمَانِ

\_

روى الحاكم بسنده (٢٩٦)، عن علي عَلَيْه السَّلام أنه قال: أنا والله المنتظر.

وروى [عن] ابن عباس، أنه قال: من قضى نحبه حمـزة وجعفـر، ومـن ينتظـر الشهادة والوفاء بالعهد على، وقد والله رُزقَ.

وفيه نزل قوله -عز وجلّ-: {يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ} [الفجر: ٢٧]، وقوله -عزّ وجلّ-: {أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا} [القصص: ٦١].

اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}، إلى قوله: {إنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ} نزلت في الثلاثة والثلاثة الـذين تبـارزوا يوم بدر وهم: حمزة بن عبد المطلب، وعبيدة بن الحارث، وعلي بن أبي طالب، وعتبة وشيبة ابنـا ربيعة والوليد بن عتبة.

وأخرج عَبْدُ بنُ حُمَيد، والحاكم وصححه، وابن مردويه عن علي بن أبي طالب، قال: (نَزَلَتْ: {هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} في الذين بارزوا يوم بدر: حمزة، وعلي، وعبيدة بن الحارث، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة).

قال علي [رضي الله عنه]: (أنا أول من يجثو في الخصومة على ركبتيه بين يدي الله يوم القيامة). وأخرج ابن أبي شيبة، والبخاري، والنسائي، وابن جرير، والبيهقي من طريق قيس بن عُبَاد عـن علي [رضي الله عنه] قال: (أنا أوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيْ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

قَالَ قَيْسٌ: وَفِيهِمْ نُزَلَتْ: { هَذَان خَصْمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}.

قَالَ: هُمْ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُثْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ وَالْوَلِيدُ لَا يَوْمَ بَدْرٍ: عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُثْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ وَلَا لَا لَهُ عَتْنَةً.

وأخرج عَبْدُ بن حُمَيْد عن لَاحِق بن حميد قال: نزلت هذه الآية يـوم بـدر {هَـذَان خَصْـمَان اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ } في: عتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.

ونزلت {إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَى قوله: {[وَهُـدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ] وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ} في علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث». اهـ بتصرف.

(٢٩٦)- شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني (٢/ ١-٢)، رقم (٦٢٧).

فممن روى نزولها فيه أبو العباس الحسني عَلَيْه السَّلام (٢٩٧).

إلى غير ذلك من الآيات.

وقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((خير إخوتي علي، وخير أعمامي حمزة)) رواه أبو العباس (۲۹۸)؛ وقد سبق (۲۹۹).

وهو أسد الله - تعالى - وأسد رسوله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وسيد الشهداء، وأحد سادات أهل الجنة.

ونتبرّك بهذا الخبر الشريف.

روى محمد بن سليمان الكوفي رَضِي الله عَنْه (٣٠٠) بسنده، عن ابن عباس رَضِي الله عَنْه عَنْهما قال: قال النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((أول سبعة يـدخلون الجنة: أنا، وحمزة، وعلى، وجعفر، وفاطمة، والحسن، والحسين)) انتهى.

وأعودُ إلى ترتيب الطبقات؛ وإنما قدمته لجلالة محله، وعظم مقامه؛ – أولاه الله رضوانه –.

#### [الحارث بن معاوية]

الحارث بن معاوية.

عنه: الحسن البصري.

(۲۹۷)\_المصابيح (ص/ ۱۸۰)، رقم (٦٠).

(۲۹۸) ـ المصابيح (ص/ ۱۸۰)، رقم (۵۸).

(٢٩٩) في الفصل التاسع.

(٣٠٠) - المناقب للكوفي (١/ ٢٣٧)، رقم (١٥١)، إلَّا أن لفظ النسخة المطبوعة: ((أول سبعة يدخلون الجنة أنا وعلي والحسن والحسين وحمزة وجعفر والمهدي محمد بن عبد الله))، وفي تخريج الشافي (١/ ٢٦٢)، ط: (مكتبة أهل البيت عليهم السلام)، لفظ فاطمة بدل جعفر عليهم السلام، وانظر الفصل الأول من الجزء الأول للوامع. والله تعالى أعلم.

لم يزد على هذا في الطبقات.

### [الحارث بن نوفل الهاشمي]

الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، استعمله النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم في بعض أعمال مكة.

عنه: ابنه عبدالله، وحفيده الحارث.

توفي زمن عثمان .

أخرج له: المرشد بالله (٣٠١)، وأبو نعيم، والنسائي.

# [الحارث الصُّدَائيُّ]

الحارث الصُّدَائِيُّ.

عنه: زياد بن نُعَيم.

والصواب أبو الحارث (٣٠٢)، كما يأتي (٣٠٣) إن شاء الله تعالى.

## [حارثة بن وهب الخزاعي]

حارثة بن وهب الخزاعي.

خرج له: المؤيد بالله، والمرشد بالله، والجماعة.

عنه: مَعْبَدُ بن خالد (٣٠٤)، وأبو إسحاق السَّبِيْعِيُّ .

(٣٠١)\_ وفي نسخة خطية من الطبقات: (السيد م) وهو رمز الإمام المؤيد بالله عليه السلام.

(٣٠٢)\_ هو: زياد بن الحارث الصُّدَائي، ترجم له في: الاستيعاب (٢/ ٥٣٠)، رقم (٨٢٥)، الإصابة (٢/ ٥٨٢)، رقم (٢٨٥٢)، جامع الأصول (٢/ ٢٠١)، تهذيب الكمال (٩/ ٤٤٥)، رقم (٢٠٣٢)، تهذيب التهذيب (٣/ ٣١٧)، رقم (٢١٥٠)، وأفاد المزي وابن حجر أنَّ أبا داود، والترمذي، وابن ماجه رووا عنه.

(٣٠٣) \_ يعني في الطبقات.

(٤٠٣) ـ مَعْبَد بن خالد الجَدَلِي القَيْسِيُّ، أبو القاسم الكوفيُّ القَاصِّ. روى له الجماعة. انظر:

=

#### [حبان بن صخر]

حبان بن صخر (بالمهملة، وآخره نون) كذا في بعض نسخ شرح التجريد، وأصول الأحكام.

والصواب بالجيم، وآخره راء؛ وقد مَرّ.

### [حبان بن المنقذ]

حَبَّان (بفتح المهملة، وتثقيل الموحدة، فألف، فنون؛ كذا السماع، وكذا في المؤتلف والمختلف (٢٠٠٥)، وشرح مسلم للنووي) ابن المنقذ (آخره معجمة).

قيل فيه: الصحابي بن الصحابي، الأنصاري؛ شهد بدراً، وما بعدها.

مات زمن عثمان.

قيل: وكان في مائة وثمانين.

أخرج له: محمد.

### [حبة بن خالد الأسدي]

حبة (بالموحدة – وفي بعض الكتب: بتحتية مثناة –) بن خالد الأسدي، أخو سواء.

لم يرو عنهما غير سَلَّام بن شُرَحْبِيْل (٣٠٦)، فقط.

أخرج لهما: المرشد بالله، وأبو نعيم، وابن ماجه.

# [حُبْشِيُّ بن جُنادَة السَّلُولي]

حُبْشِي بن جُنَادَة (بضم المهملة، وإسكان الموحدة، وكسر الشين معجمة)

تهذيب الكمال (۲۸/۲۸)، رقم (۲۰۷۰).

(٣٠٥)ـ المؤتلف والمختلف للدار قطني (١/ ٤٢٥)، ط: (دار الغرب الإسلامي).

(٣٠٦) \_ انظر ترجمته في تهذيب الكمال (٢١/ ٢٩٢)، رقم (٢٦٥٩)، تهذيب التهذيب

(٤/ ٢٥٩)، رقم (٢٨٠٢).

السَّلُولي (٣٠٧).

نزل الكوفة.

روى عنه: الشعبي، وأبو إسحاق السَّيْعِيُّ.

قلت: وشهد مشاهد أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام ذكره في الإصابة (٣٠٨)؛ وقد ثبت عن غيره.

[حُجْرُ بن عَديّ]

حُجْر (٣٠٩) بن عدي - ويدعى حجر بن الأدْبَر -.

له صحبة، ووفادة، ورواية عن النبي صلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم، وسمع من على، وعمار.

وعنه مولاه أبو ليلي، وأبو البَخْتَريِّ، وسَلَمَةُ بن كُهَيْل.

شهد مع علي عَلَيْه السَّلام صفين.

قلت: والجمل والنهروان.

قال (۳۱۰): وكان عابداً صالحاً، يلازم الوضوء، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر؛ وكان يُكَدِّب زياداً على المنبر، وحصبه مرة، فكتب فيه إلى معاوية؛ فأرسل به إليه، فقتله في سنة إحدى وخمسين.

(٣٠٧) - قال ابن حجر في الإصابة (٢/ ١٣): «السَّلُولي -بفتح المهملة، وتخفيف اللام المضمومة - نسبة إلى سَلُول، وهي أمُّ بني مُرَّةَ بن صَعْصَعة».

(٣٠٨)- الإصابة (٢/ ١٤)، رقم الترجمة (١٥٦٠).

(٣٠٩)- قال ابن حجر في الإصابة (٢/ ٣٧): «حُجْر - بضم أوله، وسكون الجيم-».

(٣١٠) ـ أي السيد الإمام صاحب الطبقات عليه السلام.

ولما أمر بقتله، قال لمن حضر من أهله: لا تطلقوا عني حديداً ولا تغسلوا عني دماً؛ فإني ملاق معاوية على الجادة (٣١١).

وفي رواية ابن عساكر (۲۱۲): لما أمر بقتله، قال: دعوني لأصلي ركعـتين؛ فصـلى ركعتين، ثم قال: لا تطلقوا...إلخ، وادفنوني في ثيابي.

قلت: وقد سبق ذكره في الفصل الثاني، وإيراد بعض فضائله رضوان الله عليه.

## [حَدْرُد الأسلمي]

حَدْرَد بن أبي حدرد، أبو خِرَاش الأسلمي.

قال المرشد بالله: صحابي.

عنه: عِمْرَان بن أبي أئس في الهجران.

وهو بفتح الحاء المهملة، وسكون الدال الأولى مهملة، وفتح الراء.

قال في الجامع (٣١٣): من كبار الصحابة (٣١٤).

# [حذيفة بن أسيد الغفاري]

حَذيفة بن أُسِيْدُ (٣١٥) (بفتح الهمزة، وكسر السين) ابن خالد الغفاري.

شهد بيعة الرضوان.

روى عن علي عَلَيْه السَّلام، وعنه: أبو الطفيل، وابن أبي ليلي.

(٣١١) - انظر في كيفية مقتله رضوان الله تعالى عليه: الاستيعاب (١/ ٣٢٩)، رقم (٤٨٧)، الإصابة (٢/ ٣٧)، أسد الغابة (١/ ٤٨٠)، رقم (١٠٩٣)، وغيرها.

(٣١٢) ـ تاريخ دمشق لابن عساكر (١٢/ ٢١٥).

(٣١٣)\_ جامع الأصول (١٢/ ٢٩٠).

(٣١٤) ـ كذا في الطبقات (مخ)، والذي في جامع الأصول المطبوع طبعة (دار الفكر): «من كتاب الصحبة».

(٣١٥) ـ هو أبو سَريْحَة الغِفاري.

توفي سنة اثنتين وأربعين.

أخرج له المرشد بالله، ومحمد، ومسلم، والأربعة.

## [حُذَيْفُةُ بن اليَمان صاحب علم المنافقين]

حُدَيْفَةُ بن اليَمَان - مخففاً - واسم اليمان حُسَيْل (بضم المهملة الأولى، على صيغة التصغير) العَبْسِيُّ، أبو عبدالله الكوفي؛ صحابي جليل، من السابقين.

أعلمه رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بما كان وما يكون من الفتن، إلى يوم القيامة، وكذا الحوادث (٣١٦).

قلت: وأعلمه بالمنافقين.

توفي سنة ست وثلاثين، بعد قتل عثمان بأربعين ليلة.

قلت: حال توجه الوصى عَلَيْه السَّلام لحرب الجمل.

وكان عند موته يحث أصحابة باللحاق به، يقول: الحقوا بـأمير المـؤمنين، وسـيد المسلمين.

وأمر ولديه: صفوان وسعيداً، فجاهدا، وقُتلا معه بصفين، كما سبق (٣١٧).

(٣١٦)\_ من ذلك ما رواه مسلم في جامعه المسمى بالصحيح بـرقم (٧٢٦٢)، ط: (العصـريَّة)، قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: «وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَـةٌ فِيمَـا بَيْنِـي وَبَـيْنَ السَّـاعَةِ»، إلخ.

وروى مسلم أيضًا برقم (٧٢٦٣)، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَآلَـهُ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ دَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ، حَفِظُهُ مَنْ حَفِظَـهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ».

وروى مسلم برقم (٧٢٦٥)، عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ: «أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُهُ إِلَّا أَتِّي لَـمْ أَسْأَلْهُ مَـا يُخْرِجُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ مِنْ الْمَدِينَةِ». خرج له أئمتنا الخمسة، والرسي (٣١٨)، والسمان، وذكره الإمام زيد بن علي عَلَيْه السَّلام في الجموع، والجماعة.

وعنه: ابن أبي ليلى، وأبو الطفيل، وجندب، وغيرهم.

#### [حسان بن ثابت]

حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي، من فحول الشعراء في الجاهلية والإسلام. روى عنه: عمر، وأبو هريرة، وعائشة.

مات قبل الأربعين في خلافة علي عَلَيْه السَّلام، وقيل: سنة خمس وأربعين ولـه مائة وعشرون سنة؛ وكان عثمانياً.

# [الحَكَمُ بن عُمَيْر]

الحكم بن عُمَير - مصغراً - الثمالي.

قال أبو نُعَيم: حدثنا إبراهيم بن حبيب، عن موسى بن أبي حبيب، قال: أخبرني عمي، الحكم بن عُمَير – وكان بدرياً – قال: صليت خلف النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، في صلاة المغرب والعشاء الآخرة، وفي الفجر، والجمعة.

أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣١٩)، والدارقطني (٣٢٠)، ومحمد بن منصور (٣٢١)، بهذا السند.

(٣١٧) \_ في الفصل الثاني.

(٣١٨) لعله النرسي.

(٣١٩) ـ وفي كتابه معرفة الصحابة لأبي نُعَيم، برقم (١٩٢٧)، ط: (دار الوطن).

(٣٢٠)- سنن الدار قطني (ط١/ ١/ ص (٣٠٨)، رقم (١١٧٢)، ط: (دار الكتب العلمية).

(٣٢١)- أمالي الإمام أحمد بن عيسى عليهما السلام (مع رأب الصدع)، (١/ ٢٥٠)، رقم (٣٣٦)، ط: (دار النفائس).

قال في الطبقات: وهو ثلاثي لمحمد بن منصور، لا ثلاثي له غيره (٢٢٢٠).

خَرَّجَ له: أبو نعيم، والشافعي، والدارقطني، والحاكم، والديلمي؛ قالوا: وكان له سحبة.

قلت: وهذا من الأدلة على أن الجهر بالبسملة في الجهريات لا غير (٣٢٣).

## [حُكيم بن حِزام بن خويلد]

حَكِيم بن حِزَام بن خويلد القُرَشِيُّ، أبو خالد، ابن أخي خديجة أم المؤمنين رَضِي الله عَنْها.

أسلم عام الفتح، وكان من المؤلّفة، فحسن إسلامه.

توفي بالمدينة، سنة أربع وخمسين، عن مائة وعشرين.

خرج له: أئمتنا الثلاثة عَلَيْهُم السَّلام، والجماعة.

عنه: ابنه حِزَام، وابن المسيب، وعُروة، وحَبيْب بن أبي ثابت، وغيرهم.

## [حمزة بن عُمرو الأسلمي]

حمزة بن عَمرو الأسلمي؛ كان عابداً مجتهداً، سَرْدَ الصوم.

توفي سنة إحدى وستين.

عنه: عائشة، وعُروة، وغيرهما.

أخرج له: المؤيد بالله، ومحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي .

(فصل الذاء المعجمة من أعلى)

[خارجة بن حدافة، قاضي عمرو بن العاص]

خَارِجَةُ بن حُدَافَةَ العَدَوِيُّ، قتله عمرو الخارجيُّ ليلة ضُرِب علي عَلَيْه

(٣٢٢) ـ يعني أن رواة السند ثلاثة فقط.

(٣٢٣)ـ وقد تقدُّم البحث في هذا، واستيفاء الدلالة عليه في الفصل الخامس، فارجع إليه.

(٣٢٤) ـ هو عمرو بن بكر. انظر القضية في تاريخ الطبري (٣/ ١٥٦)، وغيره.

السَّلام اعتقاداً أنه عمرو بن العاص، وكان قاضيه - قيل: وعلى شرطته -.

عنه: عبدالله بن أبي مرة حديث الوتر.

خرج له: المؤيد بالله، والأربعة، إلا النسائي.

## [خالد بن عُرْفُطَة، حامل راية الضلالة]

خالد بن عُرْفُطَة القضاعي، ذكره الإمام أبو طالب عَلَيْه السَّلام بإسناده إلى أم حكيم الجدلية، أنها سمعت رجلاً يقول لعلي عَلَيْه السَّلام: استغفر لخالد بن عُرْفُطَة.

فقال: ما مات؛ ولن يموت حتى يحمل راية ضلالة.

قالت أم حكيم: فرأيته جاء من عند معاوية بالراية.

قلت: وروی هذا في شرح النهج (۲۲۰) وغیره (۳۲۱).

توفي بمصر، سنة أربع وستين.

#### [خالد الخزاعي]

خالد الخزاعي.

قال محمد بن منصور (۲۲۷): كان من أصحاب الشجرة.

وكانت بيعة الشجرة آخر سنة ست، وتسمى بيعة الرضوان.

أخرج له: محمد (۳۲۸) بإسناده إلى ولده نافع (۳۲۹)، أن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآلـه وسَلَّم كان إذا صلى والناس ينظرون، صلى صلاة خفيفة، تامة الركوع والسجود.

<sup>(</sup>٣٢٥)- شرح النهج لابن أبي الحديد (٢/ ٢٨٦)، وانظر أيضًا في شرح النهج (١٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣٢٦) - مقاتل الطالبيين (ص/٧١).

<sup>(</sup>٣٢٧) ـ أمالي الإمام أحمد بن عيسى عليهما السلام (مع رأب الصدع) (١/ ٤١٦)، رقم (٣٢٧). (81٦).

<sup>(</sup>٣٢٨) ـ أمالي الإمام أحمد بن عيسى عليهما السلام (مع رأب الصدع) (١/٤١٦)، رقم

# [خِرَاشُ بنُ أَمَيَّة]

خِرَاشُ (بمعجمتين، بينهما مهملة، وألف) ابن أُمَيَّةَ الخُزَاعِيُّ الكَعْبِيُّ، شهد بيعة الرضوان.

قال محمد (٣٣٠): وحجم للرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وهو مُحْرِمٌ، بِقَرْنِ مُضَبَّبٍ بِفِضَةٍ.

# [خُرَيْمة بنُ أوس]

خُرَيْمة (بمعجمتين، أو لاهما مضمومة، ثم تحتية، فميم - وفي الإكمال بمهملتين) (٣٣١) ابن أوس بن حارثة الطائي.

قال الإمام أبو طالب (۲۳۲): هاجر إلى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بعد منصرفه من تبوك.

روى عنه: ولد ولده حُميَد بن مُنْهِب، عن جده، عن رسول الله صَـلَى الله عَليْـه وَالله وسَلَّم.

### [خريمة بن ثابت، ذو الشهادتين]

خزيمة (كالأول بإثبات الهاء) ابن ثابت، أبو عُمَارَةَ الأنصاري الأَوْسِيُّ، ذو

.(727).

(٣٢٩) ـ عن أبيه خالد.

(٣٣٠) ـ أمالي الإمام أحمد بن عيسى عليهما السلام (رأب الصدع) (٢/ ٧٢٣)، رقم (١١٧٣)، وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- حين فَرِغ: ((عَظُمَت أَمَانَةُ رجلٍ قَامَ عَلَى أَوْدَاجِ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-يحَدِيْدَةٍ)).

(٣٣١)\_ أي حُرَيْم، وفي الجداول (مختصر الطبقات) (مخ)، ومعرفة الصحابة لأبي نُعَيم، بـرقم (٣٣١)، خُرَيم –بخاء وراء–

(٣٣٢) ـ أمالي الإمام أبي طالب عليه السلام (ص/٧٧)، رقم (٣٠).

الشَّهَادَتَيْنِ؛ شهد بدراً وما بعدها؛ كانت راية بني خَطْمَةَ بيده يوم الفتح، وكان سيداً فيهم.

وشهد مع علي عَلَيْه السَّلام الجمل، وحضر صفين، فلما قتل عمار بن ياسر، قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم يقول: ((تقتل عماراً الفئة الباغية)) ثم سلّ سيفه، وقاتل حتى قُتل، سنة سبع وثلاثين - رضوان الله عليه -.

قلت: وقد سبق الكلام عليه، في الجزء الأول (٢٣٣)، في الصحابة المفضلين للوصى عَلَيْه السَّلام.

أخرج له: المؤيد بالله، ومحمد، ومسلم، والأربعة.

روى عنه عبدالله بن حصين.

#### [خالد بن زید]

خالد بن زيد: أبو أيوب الأنصاري رَضِي الله عَنْه يأتي في الكني .

#### (فصل الدال المملة)

# [دَيْلُم الحِمْيُرِيُّ]

دَيْلَمُ (بفتح أوله، وسكون التحتية، وفتح لام، فميم) الْحِمْيَرِيُّ؛ وليس بديلم بن فَيروز (٣٣٤).

عنه: مَرْثَدُ الْيَزَنِيُّ.

قال ابن عبد البر(٣٣٥): لم يُرو عنه فيما أعلم، غير حديث واحد في الأشربة.

(۳۳٤)\_ انظر: جامع الأصول (۱۲/ ۳۳٦)، الاستيعاب (۲/ ٣٦٤)، رقم (٤٦٣)، أسد الغابة (۲/ ۳۷۷)، رقم (۲۹۱۷)، رقم (۲۹۱۷)، رقم (۲۹۱۷)، تهذیب الکمال (۸/ ۵۰۳)، رقم (۱۹۱۷)، تهذیب التهذیب (۳/ ۱۹۱۲)، رقم (۱۹۱۵).

<sup>(</sup>٣٣٣) في الفصل الثاني.

<sup>(</sup>٣٣٥) ـ الاستيعاب (٢/ ٤٦٣).

(فصل الذال المعجمة)

## [ذُؤيب بن حَلْحَلَةَ الخُزَاعيُ

ذؤيب (بضم أوله) بن حَلْحَلَةَ (بمهملتين، بينهما لام ساكنة، فلام متحركة، فهاء) الخزاعي الكعبي (٣٣٦)، شهد الفتح.

خرج له: الإمام المؤيد بالله حديثاً واحداً، حديث البُدْن، ومسلم، وابن ماجه.

عنه: ابنه قبيصة، وابن عباس.

عاش إلى زمن معاوية.

#### (فصل الراء المهملة)

### [رافع بن خديج الحارثي]

رَافِع بن خَدِيج (بفتح معجمةٍ، وكسر مهملة) الأَوْسِيُّ، الحارثي؛ عُرض يوم بدر فاستُصْغر، وأجازه يوم أحد، فشهدها وما بعدها؛ وكان عريف قومه.

وشهد مع علي عَلَيْه السَّلام صفين، وأصابه سهم يوم أحد فبقي النصل فكان سببه انتقض عليه، فتوفي، سنة أربع وسبعين، وهو في ست وثمانين.

روى عن على عَلَيْه السَّلام، وأبي بن كعب.

وعنه: إياس بن خليفة وغيره.

أخرج له: المؤيد بالله، والمرشد بالله، ومحمد، والجماعة .

### [رافع بن مکیث]

رافع بن مُكِيث - آخره مثلثة كعظيم - الجهني، شهد الحديبية والفتح، ومعه لواء قومه.

له حديث واحد عند أبي طالب، رواه بعض بني رافع، وعبدالله بن الحارث.

(٣٣٦)\_ الاستيعاب (٢/ ٤٦٤)، رقم (٧٠٨)، أسد الغابة (٢/ ٩٦)، رقم (١٥٦٥)، الإصابة (٢/ ٤٢١)، رقم (٢٤٩١).

# [رافع مولى النبي صلَّى الله عَلَيْه وآله وسلَّم]

رافع مولى النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

بيّض له في الطبقات ولم يذكر غير هذا.

وفي الإصابة بعد أن ساق ترجمته (۲۳۷): ولا أحسبه إلا أبا رافع؛ قال ابن الكلبي: والناس يغلطون في هذا فيقولون: أبو رافع، وإنما هو رافع.

### [رُفَاعَة بن رافع]

رُفَاعَة (بضم أوله) بن رافع بن العَجْلَان الأنصاري، الخزرجي؛ وقد ينسب إلى جده فيقال: رفاعة بن مالك.

شهد العقبة، وشهد مع على عَلَيْه السَّلام الجمل وصفين.

توفى أول زمن معاوية.

روی عنه ابناه: عبید، ومعاذ، ویحیی بن خَلَّاد [بن رافع] ابن أخیه (۳۳۸).

خرج له: أئمتنا الثلاثة: المؤيد بالله، وأبو طالب، ومحمد؛ والبخاري، والأربعة.

### (فصل الزاى المعجمة)

# [الرّبَيْبُ بنُ ثُعْلُبَةً]

الزُّبَيْبُ (بضم المعجمة، فموحدتين، بينهما تحتية، ويقال: بنون بعد الزاي) بن ثعلبة العنبري.

عنه: ابنه (۳۳۹)، وحفیده شعیث – بمثلثة (۳۶۰) –.

<sup>(</sup>٣٣٧)- الإصابة (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، رقم الترجمة (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٣٣٨)\_ وكذا روى عنه ابن ابن أخيه: علي بن يحيى بن خلاد بن رافع.

<sup>(</sup>٣٣٩) ـ قال في جامع الأصول (١٢/ ٤٠٥): «روى عنه ابنه عُبَيْد الله، كذا جاء في كتـاب أبـي داود. والذي جاء في كتاب ابن عبد البر، وابن ماكولا: عبد الله. حديثه في البصريين».

<sup>(</sup>٣٤٠) \_ انظر ترجمة شُعيث بن عُبَيدالله بن الزُّبيب في تهذيب الكمال (١٢/ ٥٤٠)، رقم

أخرج له: أبو طالب، والمرشد بالله، وأبو داود .

## [الزبير بن العوام الأسدي]

الزبير بن العوام الأسدي، أمه صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي صَلَّى الله عَليْه وَالله وسَلَّم أسلم بعد أبى بكر، ثم هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد كلها.

وحضر حرب الجمل، ولما ذكر علي علي عليه السلام الحديث: ((إنك ستقاتله وأنت له ظالم)) انصرف ((انك ستقاتله على عليه السلام، فقال على عليه السلام المسلام المسل

(1777).

(٣٤١) - هذا الحديث الشريف من أعلام النبوة، ومعجزات الرسالة، رواه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٨٩٨٣)، ولفظه: ((فَوَاللهِ المصنَّف (٣٨٩٨٣)، ولفظه: ((فَوَاللهِ لَيُقَاتِلنَّكَ يَوْمًا وَهُوَ لَكَ ظَالِمٌ))، قَالَ: فَضَرَبَ الزُّبَيْرُ وَجْهَ دَابَّتِهِ فَانْصَرَفَ.

وروى الحاكم في المستدرك (٣/ ٤١٣)، رقم (٥٥٧٤)، رقم (٥٥٧٤) بإسناده إلى أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال: شهدتُ الزبير خرج يريد عليًّا فقال له علي: (أنشدك الله هـل سمعـت رسـول الله صلًى الله عَلَيْهِ وآله وسَلَّم يقول: ((تقاتله وأنتَ له ظـالم))؟ فقـال: لم أذكـر، ثـم مضـى الـزبير منصه فًا.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح»، وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح».

وروى الحديث أيضًا: إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية (١٠/٥٧)، ط: (قرطبة) برقم (٤٩٢١)، وبرقم (٤٩٢١)، وابن مَنيع كما في المطالب أيضًا برقم (٤٩٢١)، وأبو يعلى في مسنده (٢/ ٢٩ -٣٠)، رقم (٦٦٦)، والحافظ البيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٢١٤ -٤١٥)، وغيرهم.

واستوفى كثيرًا من طرقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢١٨ - ٤٠٢ )، وكذا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٣٩ / ٣٣٩)، برقم (٢٦٥٩) وحسَّن بعضها وصحح أخرى، وقال في نهاية بحثه: «وبالجملة: فحديث الترجمة صحيح عندي لطرقه كما تقدم».

وكانت حرب الجمل سنة ست وثلاثين، وللزبير سبع وستون.

روى عنه ابناه: عبدالله وعروة.

أخرج له: أبو طالب، والجرجاني، والجماعة.

قلت: وقد كان كما قال أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام: ما زال الزبير رجلاً منا أهـل البيت، حتى نشأ ابنه المشؤوم عبدالله – أو كما قال –.

قال له أبو الأسود الدؤلي لما قدم البصرة: يا أبا عبدالله، عهد الناس بك وأنت يوم بُويع أبو بكر آخذ بقائم سيفك، تقول: لا أحد أولى بهذا الأمر من ابن أبي طالب؛ وأين هذا المقام من ذاك؟!

قال شارح النهج (۲٤۲): وأما الزبير، فلم يكن إلا علوي الرأي، شديد الولاء، جارياً من الرجل مجرى نفسه.

ويقال (٣٤٣): إنه عَلَيْه السَّلام لما استنجد بالمسلمين، عقيب يــوم الســقيفة، ومــا جرى فيه.

إلى قوله: ويسألهم النصرة والمعونة، أجابه أربعون رجلاً فبايعهم على الموت.

إلى قوله: فأصبح لم يوافه منهم إلا أربعة: الزبير، والمقداد، وأبو ذر، وسلمان.

قال: وقد نقل الناس خبر الزبير، لما هُجم عليه ببيت فاطمة عَلَيْهَا السَّلام وكُسر سيفه في صخرة ضُربت به، ونقلوا اختصاصه بعلي عَلَيْه السَّلام وخلواته به، ولم يزل موالياً له، متمسكاً بجبه ومودته، حتى نشأ ابنه عبدالله.

...إلى آخر كلامه.

<sup>(</sup>٣٤٢)- شرح النهج (١١/١١).

<sup>(</sup>٣٤٣)- شرح النهج (١١/١١).

وفيه (٢٤٤): دخل الزبير وطلحة على علي عَلَيْه السَّلام فاستأذناه في العمرة، فقال: ما العمرة تريدان، وإنما تريدان الغدرة، ونكث البيعة.

فحلفا بالله ما الخلاف عليه ولا نكث بيعته يريدان، وما رأيهما غير العمرة.

قال لهما: فأعيدا البيعة لى ثانية.

فأعاداها، بأشد ما يكون من الأيمان والمواثيق؛ فأذن لهما.

فلما خرجا من عنده، قال لمن كان حاضراً: والله، لا ترونهما إلا في فتنة يقـتلان فيها.

قالوا: يا أمر المؤمنين، فمر بردهما عليك.

قال: ليقضى الله أمراً كان مفعولاً.

# [زُهَيْرُ بنُ صُرَد الجُشَمِي]

زُهَيْرُ بنُ صُرَدَ الْجُشَمِيُّ أَبو جَرْوَل؛ أدرك يوم هوازن – أي يوم حُنَـيْن – وهـو القائل لمن أسرهم رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم:

امْنُنْ عَلَيَّ ( تَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمِ فَإِنَّكَ المَدءُ نَرْجُ وَ وَنَنْتَظِرُ وَ اللَّهِ فِي كَرَمِ فَإِنَّكَ المَدءُ نَرْجُ وَ وَنَنْتَظِرُ وَ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فلما سمع الشعر، قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم)).

وقالت قريش: ما كان لنا فهو لله ولرسوله.

وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله ولرسوله.

أخرجه الإمام المرشد بالله عَلَيْه السَّلام (٣٤٦) وغيره (٣٤٧).

(٣٤٤)- شرح النهج (١/ ٢٣٢)، وانظر أيضًا من شرح النهج (١١/١١).

(٣٤٥) ـ في معجم الطبراني الكبير، والاستيعاب، وأسد الغابة، وغيرها: علينا.

وهذا الخبر خماسي للإمام المرشد بالله، وثلاثي للطبراني (٣٤٨).

#### [زيد بن أرقم]

زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي، استصغر يوم أحد؛ غزا مع النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم سبع عشرة غزوة، وكان من خواص علي عَلَيْه السَّلام، وشهد مع علي عَلَيْه السَّلام صفين (٣٤٩).

توفي بالكوفة، سنة ثمان وستين.

خرج له: أئمتنا الخمسة، والجماعة.

عنه: عبد الرحمن بن أبي ليلي، وعبد الأعلى، وعطية العَوْفِي، وغيرهم.

## [زيد بن ثابت الأنصاري]

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي.

أبو خارجة؛ استصغره النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يوم بدر فرده، وشهد ما بعدها؛ ولم يشهد شيئاً من حروب علي عَلَيْه السَّلام.

قال ابن عبد البر (٣٥٠): وكان مع ذلك يُفَضِّلُ علياً، ويظهر حُبَّهُ.

توفي بالمدينة، سنة خمس وأربعين – وقيل غير ذلك –.

خرج له: أئمتُنَا الخمسةُ إلا الجرجانيّ، والجماعةُ.

عنه: رفاعة بن رفاعة، وولده خارجة (٥١١).

(٣٤٦) ـ الأمالي الخميسية (٢/ ٢٠).

(٣٤٧) ـ الاستيعاب (٢/ ٥٢٠)، أسد الغابة (٢/ ١٦٩).

(٣٤٨) ـ المعجم الكبير (٥/ ٢٦٩)، رقم (٥٣٠٣)، ط: (مكتبة ابن تيمية).

(٣٤٩) ـ انظر: الاستيعاب (٢/ ٥٣٦)، رقم (٨٣٧).

(٣٥٠)\_ الاستيعاب (٢/ ٥٤٠)، وقال ابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ١٨٦): وكان يُظهر فضل علي وتعظيمه.

#### [زيد بن حارثة مولى النبي (ص)

زيد بن حارثة بن شَرَاحِيْل الكَلْبِيُّ اليَمَانِي، حِبُّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم منَّ عليه فأعتقه؛ وامرأته أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال ابن إسحاق (۲۰۲): أسلم وصلى بعد علي.

وشهد بدراً، وقتل بمؤتة، سنة ثمان رَضِي الله عَنْه.

وله ذكر في مجموع زيد بن علي عَلَيْه السَّلام، وخرج له: المؤيد بالله عَلَيْه السَّلام.

# [زيد بن خالد الجُهَنِي]

زيد بن خالد الْجُهَنِي، أبو عبد الرحمن؛ شهد الحديبية، وكان معه لواء جُهَيْنَةَ يوم الفتح.

توفي سنة ثمان وسبعين.

خرج له: أئمتنا الثلاثة (٣٥٣)، والجماعة.

روى عنه: ابنه عبدالله، وعطاء (۴۰۶)، وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة، وغيرهم.

(فصل السين المهملة)

# [سالم مولى أبي حذيفة]

سالم مولى أبي حذيفة، هو ابن مَعْقِل؛ ويقال: ابن عبيد بن عتبة.

(۳۵۱)\_ خارجة بن زيد بن ثابت.

(٣٥٢) ـ السيرة النبوية لابن إسحاق (١/ ١٨٢)، ط: (دار الكتب العلمية)، الروض الأنف للسُّهَيْلي (١/ ٤٢٨)، ط: (دار الكتب العلمية).

(٣٥٣) ـ المؤيد بالله، وأبو طالب، والمرشد بالله عليهم السلام.

(٣٥٤) ـ روى عن زيد بن خالد: عطاء بن أبي رَبَاح، وعطاء بن يَسَار،. أفاده في تهذيب الكمال (٣٥٤).

كان من فارس؛ كان من خيار الصحابة وكبارهم، شهد بدراً؛ قتل يوم اليمامة (٣٥٥).

# [سَبْرُة الجُهَنِيُّ]

سَبْرَة (بإسكان الموحدة) ابن مَعْبَد بن الربيع - أو عَوْسَجَة - الجهني؛ عداده في المصريين.

أول مشاهده الخندق؛ كان ينزل ذا المروة، وبها مات.

أخرج له: المؤيد بالله، ومحمد، ومسلم، والأربعة.

## [سَخْبَرة]

سخبرة (بفتح أوله، وسكون المعجمة، فموحدة، فراء)؛ عنه: ابنه عبدالله.

أخرج له: المرشد بالله، والترمذي.

#### [سعد بن عائذ مؤذن قباء]

سعد بن عائذ (آخره معجمة) مولى عمار بن ياسر، ويعرف بسعد القرط (بمشالة معجمة، الشجر الذي يُدْبَعُ به).

أَدِّن بقباء، على عهد رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآلـه وسَـلَّم ونقلـه عمـر علـى المدينة؛ بقي إلى سنة أربع وسبعين.

أخرج له: أبو طالب، وابن ماجه.

عنه: عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد، عن أبيه، عن جده.

### [سعد بن عبادة، سيد الخزرج]

سعد بن عبادة، سيد الخزرج، صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها؛ شهد بدراً، وقيل: لا؛ وهو من نقباء الأنصار ليلة العقبة، وكان كثير الصدقات والجود، وتخلّف عن بيعة أبي بكر.

(٣٥٥) ـ جامع الأصول (١٢/ ٤٣١).

قلت: وعن بيعة عمر؛ وقد سبق ما رواه الجوهري عن علي بن سليمان النوفلي، قال: سمعت أُبيًا يقول: ذكر سعد بن عبادة يوماً علياً، بعد يوم السقيفة، فذكر أمراً من أمره يوجب ولايته، فقال له ابنه قيس بن سعد: أنت سمعت رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يقول هذا الكلام في علي بن أبي طالب، ثم تطلب الخلافة، ويقول أصحابك: منا أمير ومنكم أمير؟ لا كلمتك – والله – من رأسي بعد هذا كلمة أبداً.

قُتل بحوران، من أعمال دمشق، سنة خمس عشرة تقريباً.

أخرج له: أبو طالب، والجرجاني، ومحمد، والأربعة.

### [سعد بن مالك أبو سعيد الخدري]

سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، أبو سعيد الخدري؛ مشهور بكنيته، وهو من مشهوري الصحابة وفضلائهم، المكثرين في الرواية، معدود من أهل الصفة؛ غزا مع رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم اثنتي عشرة غزوة، أولها الخندق؛ واستصغر يوم أحد.

توفي بالمدينة، سنة أربع وسبعين، وله أربع وتسعون.

أخرج له: أئمتنا الخمسة، والسيلقي، والجماعة، وأهل المسانيد.

عنه: الحسن، وعطاء (۴۰۲)، وعطية (۳۰۷)، وخلق.

وأخرج له: عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وذكر أنه شهد مع علي عَلَيْـه السَّـلام حرب الخوارج، وذكر الحديث (٣٥٨).

<sup>(</sup>٣٥٦) ـ عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يَسَار.

<sup>(</sup>٣٥٧) \_ عطية العَوْفِي.

<sup>(</sup>٣٥٨)\_ وهو ما روى البخاري في جامعه المسمى بالصحيح بـرقم (٣٦١٠)، ط: (العصـريَّة) بإسناده إلى أَبُي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

قلت: وقد ثبت أنه من المفضلين لأمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام كما ذكر ذلك في قواعد عقائد آل محمد عَلَيْهَم السَّلام (٣٥٩).

قال الإمام المنصور بالله عَلَيْه السَّلام (٢٦٠): وله في الإسلام خطر، انتهى. [سعد بن معاذ]

سعد بن معاذ بن النعمان الأوسي، سيد قومه؛ شهد بدراً وأحداً، واستشهد يوم الخندق، وفيه قال النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((اهتز العرش لموت سعد)).

أخرج له أبو طالب، وله في البخاري، فرد حديث.

قلت: وهو الحاكم بحكم الله تعالى في بني قريظة - رضوان الله عليه -.

بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ دُو الْحُوَيْصِرَةِ وَهُو وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ. فَقَالَ: ((وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ). فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اثْدَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ: ((دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحْدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَلَا يُخَوِّرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَلَا يُحِقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَلَا يُحِجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثَمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى مَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثَمَّ يُنْظُرُ إِلَى وَصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثَمَّ يُنْظُرُ إِلَى مَصْلِهِ وَهُو قِدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثَمَّ يُنْظُرُ إِلَى مَعْوَلِكُ أَسُودَهُ إِلَى مَعْقِ قَدْدُو فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلُ أَسُودَهُ إِحْدَى عَضَدَيْهِ مِثْلُ تَدْدِي الْمَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَحْرُجُونَ عَلَى حِين فُرْقَةٍ مِنْ النَّاسِ)).

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱللَهُ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالنُّمُسَ فَأْتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتَهُ. إلَيْهِ عَلَى نَعْتَهُ النَّهِ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعْتَهُ.

ُ (٣٥٩) والحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ١٠٩٠)، والباقلاني في مناقب الأئمة الأربعة (ص/ ٣٠٦).

(٣٦٠) ـ حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين السيلقية (ص/ ٤٩) (الحديث الخامس)، ط: (دار الحكمة اليمانية).

### [سعد بن أبي وقاص]

سعد بن أبي وقاص - قلت: واسم أبيه مالك - بن أُهَيْب، القرشي الزُّهْرِيّ المكي، أبو إسحاق؛ أسلم قبل فرض الصلاة، وشهد بدراً وما بعدها، واعتزل بعد قتل عثمان.

قلت: هو كما قال الوصي عَلَيْه السَّلام: لم ينصر الحق، ولم يخذل الباطل؛ إلا أن له مع معاوية مقامات حميدة، يُرجى له بها التوفيق للنجاة، قد ردّ فيها على معاوية، ونشر فيها فضائل أخي رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، وروى فيها النصوص النبوية، كخبر المنزلة، والراية، وغيرهما.

أخرج ذلك عنه أئمة العترة عَلَيْهَم السَّلام والعامة: البخاري، ومسلم، وغيرهما.

من ذلك ما روى محمد بن جرير الطبري، عن محمد بن حميد الرازي، عن أبي مجاهد، عن محمد بن إسحاق بن أبي نجيح، قال: لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد؛ فلما فرغ انصرف معاوية إلى دار الندوة، فأجلسه معه على سريره، ووقع معاوية في علي، وشرع في سبه، فزحف سعد؛ ثم قال: أجلستني معك على سريرك، ثم شرعت في سب علي، والله لأن يكون لي خصلة واحدة من خصال كانت لعلي، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس؛ لأن أكون صهراً لرسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم لي من الولد ما لعلي، أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس؛ والله لأن يكون رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال لي يوم خيبر: (لأعطين الراية غداً رجلاً يجه الله ورسوله، ويجب الله ورسوله ليس بفرّار، يفتح الله على يديه) أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الله على يديه) أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس؛ والله لأن كون رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم قال لي ما قاله له في غزوة تبوك: يكون رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم قال لي ما قاله له في غزوة تبوك: ((ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)) أحب

إلى من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس، وأيم الله لا دخلت لك داراً ما بقيت؛ ونهض.

توفي في العقيق، على عشرة أميال من المدينة، وحمل إليها، سنة ثمان – أو خمس – - وخمسين.

خرج له: أئمتنا الخمسة، إلا محمدَ بنَ منصور، والجماعةُ.

روى عنه سعيد بن المسيب، وابنته عائشة.

قلت: وغيرهما.

# [سعيد بن زيد بن عمرو العَدَويُّ]

سعيد بن زيد بن عمرو العَدَوي؛ أسلم هو وزوجته فاطمة بنت الخطاب في أول الإسلام، وشهد المشاهد إلا بدراً، وهو أحد العشرة.

قلت: قد سبق الاستدلال على عدم صحته.

وقال عَلَيْه السَّلام في كتابه إلى طلحة والـزبير في ابتـداء نكثهمـا: فارجعـا أيهـا الشيخان عن رأيكما؛ فإن الآن أعظم أمركما العار، من قبل أن يجتمع العار والنار.

قال - أيده الله تعالى - في التخريج (٢٦١): فلو صحّ حديث العشرة، لم يكن لقول باب العلم وجه؛ تأمل.

والكتاب في نهج البلاغة(٣٦٢).

خرج له: أبو طالب، والجماعة.

عنه: محمد بن طلحة، ونوفل بن مُسَاحِق (٣٦٣)، وابنته أسماء.

<sup>(</sup>٣٦١)\_ الشافي مع التخريج (٤/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣٦٢)- شرح النهج لابن أبي الحديد (١٧/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣٦٣) ـ «نوفل بن مُسَاحِق بن عبد الله الأكبر بن مَخْرَمَةَ القُرَشِي العَامري. ذكره محمد بن سعد

#### [سعيد]

سعيد؛ كذا في الطبقات، وبيض بعده؛ ثم قال: له حديث في فضل رجب.

روى عنه: ولده عبد العزيز؛ ذكره المرشد بالله (٣٦٤).

# [سَفَيْنُهَ مولى النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم]

سَفِيْنَة مولى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أهمله في الطبقات.

وفي هامشها من خط الحلبي: (المناقب) أي أنه أخرج له محمد بن سليمان الكوفي في المناقب، انتهى .

قال في الاستيعاب (٣٦٥) بعد أن ذكر الاختلاف في اسمه: روينا عنه أنه قال: سماني رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم سفينة، وذلك أني خرجت معه ومعه أصحابه، فثقل عليهم متاعهم، فحملوه علي، فقال لي رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((احمل فإنما أنت سفينة)) فلو حملت حينئذ وقر بعير ما ثقل علي.

وقال له سعيد (٣٦٦): ما اسمك؟

فقال: ما أنا بمخبرك؛ سماني رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَـلَم سـفينة، ولا أريد غير هذا الاسم.

في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: ولي القضاء بالمدينة. قال الزُّبير بن بَكَّار: حـدثني عمـي مصعب قال كان نوفل من أشراف قريش.

وزعم الواقدي انَّ نُوفلًا هذا كان على شُرْطة مُسْلم ابن عُقْبة المرِّي في وقعة الحَرَّة، وأنَّه قَتَلَ مَعْقِلَ بن سِنَان الأَشْجَعِيُّ صَبْرًا بأمر مُسْلِمٍ. والله تعالى أعلم». اهـ بتصرف من تهذيب التهذيب لابن حجر (١٠/ ٤٣٧)، رقم (٧٥٣٥).

(٣٦٤) ـ في الأمالي الخميسية (٢/ ٩١)، في صوم رجب وفضله.

(٣٦٥)- الاستيعاب (٢/ ١٨٤ - ١٨٥).

(٣٦٦)- سعيد بن جُمْهَان كما في الاستيعاب (٢/ ١٨٥).

وروى عنه: الحسن، ومحمد بن المنكدر، وسعيد بن جُمْهَان.

#### [سلمان بن عامر الضبى]

سلمان بن عامر الضبي (٢٦٧)؛ قال مسلم: لم يكن في الصحابة ضبي غيره.

خرج له: المرشد بالله، والبخاري، والأربعة.

#### [سلمان الفارسي]

سلمان الخير، أبو عبدالله، مولى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

أشار في الطبقات إلى قصة إسلامه؛ وهي في شرح النهج (٣٦٨) أتمّ، فنوردها منه باختصار.

قال: فأما حديث إسلامه، فقد ذكره كثير من المحدثين، ورووه عنه؛ قال: كنت ابن دهقان قرية (٣٦٩) حي أصبهان، وبلغ من حب أبي لي أن حبسني في البيت، كما تحبس الجارية؛ فأرسلني أبي يوماً إلى ضيعة له، فمررت بكنيسة النصارى، فدخلت عليهم، فأعجبتني صلاتهم، فقلت: دين هؤلاء خير من ديني (٣٧٠)؛ فسألتهم أين أصل هذا الدين؟

قالوا: بالشام.

(٣٦٧)\_ انظر ترجمته في: جامع الأصول (١٢/ ٤٤٤)، الاستيعاب (٢/ ٦٣٣)، رقم (١٠٣١)، أُسُد الغابة (٢/ ٣٠٩)، رقم (٢١٥٠)، الإصابة (٣/ ١٤٠)، رقم (٣٣٥٨).

<sup>(</sup>٣٦٨)- شـرح الـنهج (١٨/ ٣٧)، وانظر كـذلك قصـة إسـلامه في التمهيـد لابـن عبـد البـرِّ (٣/ ٩٥)، أُسْد الغابة (٢/ ٣٠٩)، رقم الترجمة (٢١٥١).

<sup>(</sup>٣٦٩) ـ «الدَّهْقانُ -بالكسر والضَّمِّ -: القَوِيُّ على التَّصَرُّفِ معَ حِدَّةٍ، والتَّاجِرُ، وزَعيمُ فَلَّاحِي العَجَمِ، ورَئِيسُ الإِقْلِيمِ. مُعَرَّبُّ». تمت من القاموس.

<sup>(</sup>٣٧٠) ـ لأنه كان متديناً بالجوسية.

فهربت من والدي، حتى قدمت الشام، فدخلت على الأسقف، فجعلت أخدمه وأتعلم منه، حتى حضره الموت؛ فقلتُ: إلى من توصي بي؟

فقال: قد هلك الناس، وتركوا دينهم، إلا رجلاً بالموصل، فالحق به.

فلما قضى نحبه، لحقت بذلك الرجل، فلم يلبث إلا قليلاً حتى حضرته الوفاة؛ فقلت: إلى من توصى بى؟

فقال: ما أعلم أحداً بقى على الطريقة المستقيمة، إلا رجلاً بنصيبين.

فلحقت بصاحب نصيبين؛ ثم احتضر، فبعثني إلى رجل بعمورية من أرض الروم؛ فلما نزل به الموت، قلتُ: إلى من توصى بى؟

فقال: قد ترك الناس دينهم، وقد أظل زمان نبيء مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب، مهاجراً إلى أرض بين حرتين، لها نخل.

قلت: فما علامته؟

قال: يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة.

قال: ومرّ بي ركب من كلب، فخرجت معهم؛ فلما بلغوا بي وادي القرى، ظلموني وباعوني، وحملني إلى المدينة؛ فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها، وبعث الله محمداً بمكة، ولا أعلم بشيء من أمره؛ إذ أقبل ابن عمّ لسيدي، فقال: قاتل الله بنى قيلة، قد اجتمعوا على رجل بقباء قدم عليهم من مكة، يزعمون أنه نبىء.

قال: فأخذني القر والانتفاض، وجعلت أستقصي في السؤال؛ فما كلمني بكلمة، بل قال: أقبل على شأنك ودع ما لا يعنيك.

فلما أمسيت أخذت شيئاً من التمر، وأتيت به النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فقلت: بلغني أنك رجل صالح، وأن لك أصحاباً غرباء ذوي حاجة، وهذا شيء عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم.

فقال عَلَيْه السَّلام لأصحابه: ((كلوا))، وأمسك فلم يأكل.

فقلت في نفسى: هذه واحدة؛ وانصرفت.

فلما كان من الغد، أخذت ما كان عندي وأتيته به، فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة؛ وهذه هدية.

فقال: ((كلوا))، وأكل معهم.

فقلت: إنه لهو؛ فأقبلت أُقبِّلُهُ وأبكى.

فقال: ما لك؟

فقصصت عليه القصة؛ فأعجبه، وقال: ((يا سلمان، كاتب صاحبك))، فكاتبته على ثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية.

فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم للأنصار: ((أعينوا أخاكم))؛ فأعانوني، فوضعها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم فصحت كلها...إلخ.

قال: وكان سلمان من شيعة على عَلَيْه السَّلام وخاصته.

قال: وكان إذا قيل: ابن من أنت؟ يقول: أنا سلمان ابن الإسلام.

قال: وروى أبو عمر بن عبد البر (٣٧١)، أن سلمان أتى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ذلك عَليْه وآله وسَلَّم... إلى قوله: فغرس رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ذلك النخل كله بيده، إلا نخلة واحدة غرسها عمر بن الخطاب، فأطعم النخل كله إلا تلك النخلة؛ فقلعها وغرسها رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بيده، فأطعمت.

قال أبو عمر: وقد روي أن سلمان شهد بدراً وأحداً، وهو عبد يومئذ، والأكثر أن أول مشاهده الخندق، ولم يفته بعد ذلك مشهد.

\_

<sup>(</sup>٣٧١) ـ الاستيعاب (٢/ ٦٣٤).

#### [أحاديث في فضل سلمان وتخريجها]

قال أبو عمر (۳۷۲): وقد روي عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم من وجوه، أنه قال: ((لو كان الدين في الثريا لناله سلمان)).

قال: وقد روي عن عائشة قالت: كان لسلمان مجلس من رسول الله صَـلًى الله عَليْه عَليْه وَالله وسَلَّم ينفرد به بالليل، حتى كاد يغلبنا على رسول الله صَـلَّى الله عَليْه وَالله وسَلَّم.

وقد روي من حديث ابن بريدة عن أبيه، أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم قال: ((أمرني ربي بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: علي، وأبو ذر، والمقداد، وسلمان)).

قال: وقد روى الأعمش، عن عَمْرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيِّ، عن علي عَلَيْه السَّلام أنه سُئل عن سلمان، فقال: (عَلِمَ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ، وَالْعِلْمَ الْآخِرَ؛ ذَاكَ بَحْرٌ لَا لَسَّلام أنه سُئل عن سلمان، فقال: (عَلِمَ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ، وَالْعِلْمَ الْآخِرَ؛ ذَاكَ بَحْرٌ لَا يُنْزَفُ، وَهو مِنَّا أَهْلَ البَيْتِ).

وفي رواية زاذان، عن علي عَلَيْه السَّلام: (سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ كَلُقْمَانَ الْحَكِيْمِ).

قلت: قال - أيده الله تعالى - في تخريج الشافي (٣٧٣): وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ((اشتاقت الجنة إلى أربعة: علي، وسلمان، وأبو ذر، وعمار بن ياسر)) أخرجه ابن عساكر (٣٧٤)، عن حذيفة .

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَـلَّم: ((اشتاقت الجنـة إلى ثلاثـة: علـي، وعمـار، وسلمان)) أخرجه الحاكم (٣٧٦) والكنجي، عن أنس (٣٧٦).

<sup>(</sup>٣٧٢) ـ الاستيعاب (٢/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٣٧٣) ـ الشافي مع التخريج (٢/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣٧٤)\_ تاريخ دمشق لابن عساكر (٢١/ ٢١١).

وعنه صَـلَّى الله عَلَيْه وآله وسَـلَّم ((ألا إن الجنة اشتاقت إلى أربعة: علي، والمقداد، وسلمان، وأبو ذر)) أخرجه الطبراني (٣٧٨). انتهى من التفريج (٣٧٨).

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((أمرت بحب أربعة من أصحابي، وأخبرني الله بأنه يحبّهم: علي، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود الكندي)) أخرجه الروياني، عن بريدة (٣٨٠)، انتهى من التفريج (٣٨٠).

وأخرج نحوه أحمد بن حنبل (۲۸۱)، عن بريدة أيضاً، انتهى منه - أي من التفريج (۳۸۲) -.

ورواه الخوارزمي (۲۸۳) وابن المغازلي (۲۸۴)؛ ورواه علي بن موسى الرضا عنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم بإسناده، كما في الصحيفة (۲۸۰).

(٣٧٥)- المستدرك للحاكم النيسابوري (٣/ ١٤٨)، رقم (٤٦٦٦)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح».

(٣٧٦) ـ المناقب للكنجى (ص/ ١٣١) (الباب السادس والعشرون).

(٣٧٧) - رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ٣٠٥)/ رقم (٢٥٥٩)، ورواه في المعجم الكبير (٣٧٧) رقم (٥٤٨)، رقم (٥٩٢١)، ط: (دار الكتب العلمية)، بلفظ: ((إن الجنة تشتاق إلى أربعة: علي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وسلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود))، رضي الله عنهم.

(٣٧٨) ـ تفريح الكروب (مخ) (ص/ ٣٢).

(٣٧٩)- انظر: جمع الجوامع للسيوطي (٢/ ١٤٠)، رقم (٤٤٩٧)، ط: (دار الكتب العلمية).

(۳۸۰)\_ تفریج الکروب (مخ) (ص/ ۳۳).

(٣٨١) – مسند أحمد (٥/٤١٧)، رقم (٢٣٠٧٨)، ط: (دار الكتب العلمية)، ورواه أحمد بـن حنبل في فضائل الصحابة (٨٥٧/٢)، رقم (١١٧٦)، ط: (دار ابن الجوزي).

(٣٨٢) ـ التفريج (مخ) (ص/ ٣٤).

 $(\uppha \uppha \uppha)$  - المناقب للخوارزمي  $(\uppha/\uppha)$  (الفصل السادس).

ورواه أبو على الصفار (٣٨٦)، عن بريدة أيضاً، انتهى من مصنفه (٣٨٧).

وروى عبد الوهاب الكلابي (٣٨٨)، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الجنة اشتاقت إلى علي وعمار وسلمان)).

وروى أيضاً (<sup>۳۸۹)</sup> بإسناده إلى بريدة، وإلى عبدالله بن بريدة، عن أبيه قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله أمرني بحب أربعة، وأخبرني أنه يجبهم: علي، وأبوذر، وسلمان، والمقداد بن الأسود الكندي))، من مناقبه (۳۹۰).

وأخرجه الكنجي (٣٩١) عن بريدة، انتهى (٣٩٢).

(٣٨٤)- المناقب لابن المغازلي (ص/ ١٨٢)، رقم (٣٣١)، ورقم (٣٣٢)، ورقم (٣٣٣).

(٣٨٥)- صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام (ص/٤٥٦)، المطبوعة مع مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام. ط: (دار مكتبة الحياة).

(٣٨٦) - أمالي الصفار (ط١/ ص (٩١-٩٢)، ط: (مؤسسة الإمام زيد بن علي عليهما السلام الثقافية).

(٣٨٧) ـ أي مصنّف الصّفّار.

(٣٨٨) - فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لعبد الوهاب الكلابي (ص/ ٣٣)، رقم (٢٠)، ط: (مؤسسة الإمام زيد بن على عليهما السلام الثقافية).

(٣٨٩) - فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، للكلابي (ط١/ ٤٢)، رقم (٣٨٩)، و(ص/ ٤٣)، وقم (٤٣)، وقم (٤٣).

(٣٩٠) \_ مناقب الكلابي.

(٣٩١) ـ المناقب للكنجى (ص/ ٩٤ - ٩٥) (الباب الثاني عشر).

(٣٩٢) ـ من التخريج.

وهؤلاء الثلاثة كانوا من خواص آل محمد صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، وممن كان يرى تفضيل علي عَلَيْه السَّلام على سائر الصحابة، كما نقله ابن عبد البر في الاستيعاب عنهم، وهو مذكور في ترجمة على (٣٩٣).

انتهى من تفريج الكروب (٣٩٤).

قال السيد الإمام في الطبقات: وكان من فضلاء الصحابة وزهادهم، وأحد النجباء، وسكن العراق، وعمر طويلاً، ومات بالمدائن، سنة خمس وثلاثين؛ يقال: إنه عاش ثلاثمائة سنة.

أخرج له: أئمتنا الخمسةُ إلاّ الجرجانيّ، والجماعةُ؛ وروى عنه: زَادَانُ .

### [سلمة بن الأكوع]

سلمة بن الأكوع الأسلمي؛ شهد بيعة الرضوان، وكان شجاعاً رئيساً، يسبق الفرس، خيِّراً فاضلاً؛ ثم لما مات عثمان سكن الرَّبَذَة، وعاد إلى المدينة، وبها توفي، سنة أربع وسبعين.

أخرج له: المؤيد بالله، والمرشد بالله، ومحمد، والجماعة.

وعنه: محمد بن إبراهيم التَّيْمِي، وولده إياس (٣٩٥) حديث الطير.

## [سلمة بن المُبُق]

سلمة بن الْمُحَبِّق (بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد الموحدة مكسورة، فقاف

<sup>(</sup>۳۹۳)\_ الاستيعاب (۳/ <sup>۱</sup>۰۹۰).

<sup>(</sup>٣٩٤)\_ تفريج الكروب (مخ) (ص/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣٩٥)\_ إياس بن سَلَمَة بن الأكوع. قال ابن سعد: «توفي بالمدينة سنة تسع عشرة ومئة، وهـو ابن سبع وسبعين سنة». روى له الجماعـة. انظر ترجمته في تهـذيب الكمـال (٣/ ٤٠٣)، رقـم (٥٩٠).

كمُحَدِّث، قال في الجامع (٣٩٦٠): «وأهل الحديث يفتحون الموحدة» على زنة مُعَظَّم. وهو ابن ربيعة.

عنه: ابنه سنان، والحسن البصري.

أخرج له: محمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

#### [سلامة بن قيصر]

سلامة بن قيصر؛ سمع النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وقيل: تابعي.

عنه: عمرو بن ربيعة.

أخرج له: المرشد بالله.

# [سليم الزّرُقِي]

سليم الزُّرَقِي؛ سمع علياً عَلَيْه السَّلام بمنى؛ وعنه: ولده عمرو.

## [سمرة بن جندب، الحرض على الحسين (ع)]

سمرة بن جُندُب (بضم الجيم، وسكون النون، وضم المهملة وفتحها، فموحدة) الفزاري الغطفاني، أبو عبد الرحمن؛ كان زياد بن أبيه يستخلفه على البصرة.

روى أبو طالب (٣٩٧) بإسناده إلى محمد بن قيس، قال: لما استخلفه على البصرة، أتاه رجل بزكاته، فقتله؛ فقيل له في ذلك، فقال: يا غلام، هات كتاب زياد؛ فإذا فيه: إذا أتاك كتابي، فاقتل على الظن والظنة، والشك والعلة.

وبها توفي، سنة سبع - أو ثمان - وخمسين.

وذكر ابن الأثير (٣٩٨) أنه لما عزله معاوية، قال سمرة: لعن الله معاوية؛ والله، لـو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني أبداً.

<sup>(</sup>٣٩٦)\_ جامع الأصول (٢١/ ٤٤٦)، ولفظه: «أصحاب الحديث يفتحون الباء».

<sup>(</sup>٣٩٧) - الأمالي (ط١) (ص/ ٥٤٠)، (الباب الثامن والأربعون).

<sup>(</sup>٣٩٨) \_ الكامل في التاريخ لابن الأثير (٣/ ٣٤٣)، ط: (دار الكتب العلمية).

قال السيد الإمام: فإن قلت: كيف جاز أخذ الحديث عند أصحابنا عنه؟ قال: لعله حال ستره، أو على جواز الأخذ عن فاسق التأويل.

خرج له: أئمتنا الخمسة إلا المرشد بالله، وخرج له الجماعة.

قلت: بل هو فاسق تصريح، وأي شبهة له في قتل المسلمين على الظن والظنة...إلخ، وذلك الظن إنما هو في عدم الانقياد لأئمة الضلال؛ وكفى بما صرح به عن نفسه، في قوله: لو أطعت الله...إلخ؛ بل الإنسان على نفسه بصيرة.

في شرح النهج (٢٩٩): وروى الأعمش، عن أبي صالح، قال: قيل لنا: قدم رجل من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، فأتينا فإذا هو سمرة بن جندب، وإذا عند إحدى رجليه خمر، وعند الأخرى ثلج؛ فقلنا: ما هذا؟

قالوا: به النقرس.

وإذا قوم قد أتوه، فقالوا: يا سمرة، ما تقول لربك غداً؟ تؤتى بالرجل فيقال لك هو من الخوارج فتأمر بقتله؛ ثم يؤتى بالآخر، فيقال لك: ليس الذي قتلته بخارجي، ذاك فتى وجدناه ماضياً في حاجته، فَشُبِّهَ علينا؛ وإنما الخارجي هذا؛ فتأمر بقتل الثانى.

فقال سمرة: وأي بأس في هذا؟ إن كان من أهل الجنة مضى إلى الجنة، وإن كان من أهل النار مضى إلى النار.

وروى فيه (۱٬۰۰۰ عن جعفر بن محمد، عن آبائه، قصة النخل؛ وحاصلها: أنه شكا رجل من الأنصار على رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أذى سمرة له بنخله، فعالجه رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أن يبيعه بثمنه، أو بنخل مكانه، أو

<sup>(</sup>٣٩٩)- شرح النهج (٤/٧٧).

 $<sup>(</sup>۷ \wedge 1)$  شرح النهج  $(2 \wedge 1)$ .

يشتري بستان شريكه، أو يتركه لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم، فلم يرض؛ فأمر بقطع نخله، وقال: ((لا حق له)).

وروى شريك (٤٠١)، عن عبدالله بن سعد، عن حجر بـن عـدي، قـال: قـدمت المدينة، فجلست إلى أبي هريرة، فقال: ممن أنت؟

قلت: من أهل البصرة.

قال: ما فعل سمرة؟

قلت: هو حي.

قال: ما أحد أحب إلى طول حياةٍ منه.

قلت: ولم ذاك؟

قال: إن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قال لي وله ولحذيفة بن اليمان (٢٠٠٤): ((آخركم موتاً في النار))، فسبقنا حذيفة؛ وأنا الآن أتمنى أن أسبقه.

قال: فبقي سمرة، حتى شهد مقتل الحسين.

وروى أحمد بن بشير بشير عن مِسْعَر بن كِدَام، قال: كـان سمـرة علـى شـرطة عبيد الله بن زياد، وكان يحرض الناس على الخروج إلى الحسين عَلَيْه السَّلام وقتاله.

وروى في شرح النهج (نطقة أن معاوية بذل لسمرة أربعمائة ألف؛ ليفتري على الله ورسوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فقبل. انتهى باختصار (مانه).

<sup>(</sup>٤٠١)- شرح النهج (٧٨/٤).

<sup>(</sup>٤٠٢) - في الإصابة (٣/ ١٧٩) أنَّ الثالث أبو محذورة.

<sup>(</sup>٤٠٣)- شرح النهج (٤/٨٧).

<sup>(</sup>٤٠٤)- شرح النهج (٤/٧٢).

<sup>(</sup>٤٠٥) - من شرح النهج.

قلت: وقد روى خبر أن آخر الثلاثة المذكورين موتاً في النار، وأن سمرة آخرهم، ابن عبد البر في الاستيعاب (٢٠٠١)، وابن حجر في الإصابة (٧٠٠١)؛ ولكن حملاه على أن المراد نار الدنيا؛ وهو تأويل سخيف، وفيه نوع من التحريف؛ إذ المعلوم أنه لا يفهم ولا يتبادر من ذلك إلا نار الآخرة – نعوذ بالله منها – ولو أطلقها رسول الله صلًى الله عَليْه وآله وسلًم وأراد غيرها بلا قرينة، لكان فيه تغرير وتلبيس – وحاشاه – ولكان لا معنى لقلق أبي هريرة، وتمنيه أن يسبقه؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل (٢٠٠٨).

## [سھل بن حُنيَف

سهل بن حُنَيْف (بضم المهملة مصغراً) الأنصاري الأوْسِيُّ، أبو ثابت، والد أبي أمامَة، بَدْرِيُّ، شهد المشاهد كلها، وكان ممن بايع على الموت، وثبت يوم أحد؛ ثم صحب علياً عَلَيْه السَّلام من حين بويع له، واستخلفه على المدينة حين سار إلى البصرة، وشهد معه صفين، وولاه فارس؛ ثم مات بالكوفة، سنة ثمان وثلاثين، وصلَّى عليه على عَلَيْه السَّلام، وكبَّر عليه ستاً، فقال: إنَّه كان بدرياً (۱۹۰۹).

<sup>(</sup>٤٠٦)- الاستيعاب (٢/ ٢٥٤)، رقم الترجمة (١٠٦٣).

<sup>(</sup>٤٠٧)- الإصابة (٣/ ١٧٩)، رقم (٣٤٧٧).

<sup>(</sup>٤٠٨) - روى مسلم في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَـلَ اللَّهُ سَمُرَةَ...)، ورواه البخاري في صحيحه بإسناده عن ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَـا، إلَّـا أَنَّـه أَبُهِم اسمه.

قال ابن عباس: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتُلَ اللَّهُ فُلَائًا...

<sup>(</sup>٤٠٩) ـ وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد تُدوفي سَهْلُ بنُ حُنَيف الأَنصاريُّ بالكوفة بعد مرجعه من صِفِّيْن معه، وكان من أحبِّ النَّاس إليه: (لو أَحَبَّنِي جَبَلٌ لَتَهَافَتْ). انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١٨/ ٢٧٥)، وانظر شرح الشريف الرضيِّ

وفي رواية لمحمد: سبعاً؛ والأول أشهر.

أخرج له: محمد، والجماعة.

## [سھل بن أبي خثمة]

سهل بن أبي خثمة (بمعجمة مفتوحة، فمثلّثة - كذا في بعض - وفي موضع أن عثمة بهملة مفتوحة، فمثلثة ساكنة، فميم، فهاء؛ وهو الصواب) واسم أبي حثمة عبدالله بن ساعدة الأنصاري الأوسي أبو محمد.

قُبض النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وهو في ثمان، لكنه حفظ؛ توفي أيام معاوية.

وفي الجامع (٢١١): في أيام ابن الزبير (٢١٢)، بالمدينة.

أخرج له: المؤيد بالله، من رواية بشير بن يسار؛ والجماعة.

### [سهل بن سعد بن مالك]

سهل بن سعد بن مالك، أبو العباس الخزرجي؛ كان اسمه كان اسمه حَزْنًا، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَهْلًا؛ وشهد قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَهْلًا؛ وشهد قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسَلَم بين المتلاعنين، وتوفي رسول الله صَلَى الله عَليْه وآله وسَلَم وهو في خمس عشرة، وأدرك الحجاج - لعنه الله - فختم في عنقه (۱۲۵).

توفي سنة ثمان وثمانين، وقد بلغ المائة.

خرج له: أئمتنا الخمسة، والجماعة.

عليه السلام وابن أبي الحديد على هذا الكلام من أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه.

(٤١٠)\_ جامع الأصول (١٢/ ٥٥٢)

(٤١١)\_ جامع الأصول (١٢/ ٤٥٢).

(٤١٢) ـ مصعب بن الزبير، كما في الجامع.

(١٣) عبد لعبدالملك بن مروان.

عنه: أبو حازم، وعباس بن سهل (۱۱۶).

### [سواء بن خالد، أخو حبة المتقدم]

سواء بن خالد الأسدي، أخو حبة؛ لهما صحبة.

أخرج لهما: المرشد بالله، وابن ماجه.

#### [سوید بن قیس]

سويد بن قيس؛ له ثلاثة أحاديث، وعنه: سماك بن حرب؛ عداده في الكوفة.

أخرج له: محمد.

### [سُوَيْدُ بن مُقَرَن]

سويد بن مُقَرِّن (بضم الميم، وفتح القاف، وكسر الراء مشددة، فنون) أخو النُّعْمَان بن مُقَرِّن، ووالد معاوية.

**في الجامع**<sup>(٤١٥)</sup>: يعد في الكوفيين؛ ومات بها.

روى عن النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وعن علي عَلَيْه السَّلام.

وعنه: ابنه معاوية، وغيره.

أخرج له: محمدٌ، ومسلمٌ، والأربعةُ إلا ابنَ ماجه، والبخاريُّ في الأدب؛ حققه في التهذيب (٢١٦).

## (فصل الشين المعجمة)

## [شُبْرُمَة]

شُبُرُمَة (بضم أوله، وسكون الموحدة، فمهملة) ذكره الإمام زيد بن علي عَلَيْه السَّلام في الحج، في النيابة.

<sup>(</sup>٤١٤)\_ ابنه.

<sup>(</sup>٤١٥)\_ جامع الأصول (١٢/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤١٦)\_ تهذيب التهذيب لابن حجر (٤/ ٢٥٣)، رقم (٢٧٩٣).

توفي في حياة النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

## [شداد بن أوس الأنصاري]

شداد بن أوس بن ثابت، أبو يعلى الأنصاري، ابن أخي حسان؛ كان من سادات الصحابة وفضلائهم.

توفي في بيت المقدس، سنة ثمان وخمسين، وهو ابن خمس وسبعين؛ قبره بظاهر باب الرحمة.

عنه: ضَمْرَةُ بن حَبِيب، وغيره.

خرج له: أئمتنا الخمسة، والجماعة.

## [شریك بن سَحْماًء]

شريك بن سَحْمَاء (بمهملتين: أولاهما مفتوحة، والثانية ساكنة، فميم، فألف مدودة) نسبة إلى أمه، واسم أبيه عَبْدَةُ، حليف الأنصار.

شهد مع أبيه أحداً.

قال في الجامع (٤١٧): وهو الذي قَدَفَهُ هِلَالُ بن أُمَيَّة بامرأته، ولاعنها بـذلك؛ وكذا ذكره المؤيد بالله.

قال النووي وابن الأثير: وقول من قال: إنه يهودي، باطل.

وحكى البيهقي عن الشافعي أن شريكاً كان يهودياً؛ ويجوز أن يكون أسلم بعد ذلك.

#### [شریك بن جنید]

شريك، رجل من الصحابة.

قال المرشد بالله (۲۱۸): هو ابن جنيد، ويقال: هو ابن حنبل العبسي الكوفي.

(٤١٧)\_ جامع الأصول (١٢/ ٥٠٢).

(٤١٨) ـ الأمالي الخميسية (١/ ٣٨).

روى عن النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم مرسلاً، ولا صحبة له.

ويروي عن علي عَلَيْه السَّلام.

وعنه: عيسى بن جارية (٤١٩) الأنصاري.

وفي التقريب (٤٢٠): ثقة من الثانية.

خرج له: المرشد بالله، وأبو داود، والترمذي.

#### (فصل الصاد المهملة)

### [صرمة بن قيس الأنصاري]

قال ابن مندة: صِرْمة (٢١١) بن قيس الأنصاري، وهو الذي أنزل فيه: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة:١٨٧]، وفي ذلك خلاف؛ والحديث خرجه البخاري (٢٢١)، وأبو داود (٢٢١)، والترمذي (٢٢١)، والنسائي (٢٢٥).

أسلم وهو شيخ كبير؛ وكان قوّالاً بالحق، شاعراً مجيداً؛ ذكره في الجامع (٢٢٦).

خرج له: الهادي عَلَيْه السَّلام.

## [الصَّعْبُ بن جَثَّامة]

الصَّعْبُ بن جَثَّامَةَ (بفتح الجيم، وتشديد المثلثة) الليثي، الحجازي.

(٤١٩)\_ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٨/ ١٧٩)، رقم (٥٥٠٨).

(٤٢٠) ـ تقريب التهذيب (١/ ٢٤٣)، رقم (٢٨٦٢)، ط: (دار الفكر).

(٤٢١) ـ بكسر الصاد مهملة، وسكون الراء مهملة أيضاً.

(٤٢٢)\_ صحيح البخاري، برقم (١٩١٥)، ط: (العصرية).

(٤٢٣)\_ سنن أبي داود (٢/ ٢٩٥)، رقم (٢٣١٤).

(٤٢٤)- سنن الترمذي، رقم (٢٩٦٨)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

(٤٢٥)- السنن الكبرى (٦/ ٢٩٧)، رقم (١١٠٢٣)، ط: (دار الكتب العلمية).

(٤٢٦)\_ جامع الأصول (١٢/ ٥٢٠).

توفي في خلافة أبى بكر على الأصح.

خرج له: المؤيد بالله.

## [صفوان بن أمية]

صفوان بن أُمَيَّةَ بن خَلَف الْجُمَحِيُّ المكي، أحد الأشراف الطلقاء، وشهد حُنَيْناً وهو كافر، ثم أسلم وحسن إسلامه، وكان من المؤلفة.

مات سنة اثنتين وأربعين.

أخرج له: محمد، ومسلم، والأربعة.

### [صفوان بن عُسّال]

صفوان بن عَسّال (بمهملتين أخراهما مشددة، ثم ألف، ولام) المرادي الْجَمَلِيُّ (بفتح الجيم والميم)، غزا مع النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم اثنتي عشرة غزوة.

روى عنه: ابن مسعود مع جلالته، وَزرُّ بن حُبَيْش.

أخرج له: المؤيد بالله، وأبو طالب، والترمذي، وابن ماجه (٢٢٠).

### [صهيب الرومي]

صهيب الرومي، أحد المؤذنة للنبي صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، هو أبو يحيى النمري، صحابي مشهور؛ شهد بدراً وغيرها؛ توفي بالمدينة.

قلت: لم يذكر في الطبقات غير هذا.

وفي الاستيعاب (٢٢٨): قال أبو عمر: كان صهيب مع فضله وورعه حسن الخلق، مداعباً؛ روينا عنه أنه قال: جئت النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وهو نازل بقباء،

(٤٢٧) والنسائي، كما في تهذيب الكمال (١٣/ ٢٠٠)، رقم الترجمة (٢٨٨٧)، وتهذيب التهذيب (٣١٠٤)، رقم (٣١٠٢)، ط: (دار الكتب العلمية)، وغيرها.

(٤٢٨)- الاستيعاب (٢/ ٧٣٢)، رقم الترجمة (٢٢٢١).

وبين أيديهم رطب وتمر، وأنا أرمد، فأكلت، فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَـلَّم: ((أَتَّأَكُلُ التمر على عينك؟)).

فقلت: يا رسول الله، آكل في شق عيني الصحيحة.

فضحك رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم حتى بدت نواجذه.

وأوصى عمر إليه بالصلاة بجماعة المسلمين، حتى يتفق أهل الشورى، استخلفه على ذلك ثلاثاً؛ وهذا مما أجمع عليه أهل السير والعلم بالخبر.

وروى (٤٢٩) بسنده أن أبا سفيان مَرّ على سلمان وصهيب وبـلال، فقـالوا: مـا أخذت السيوف من عنق عدوّ الله مأخذها.

فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟

ثم أتى النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فأخبره بالذي قالوا: فقال: ((يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم؛ لقد أغضبت ربك)).

قال: وفضائل صهيب، وسلمان، وبلال، وعمار، وخباب، والمقداد، وأبي ذر، لا يحيط بها كتاب؛ وقد عاتب الله نبيئه فيهم في آيات الكتاب.

ومات صهیب بالمدینة سنة ثمان - وقیل تسع - وثلاثین، ودفن بالبقیع، انتهی (۴۳۰).

#### (فصل الضاد العجمة)

#### [الضحاك بن سفيان]

الضحاك بن سفيان الكلابي العامري، ولي للنبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم نجداً، وروى عنه ابن المسيب، والحسن (٢٦١) في توريث امرأة أَشْيَم (٤٣٢)؛ وكان

<sup>(</sup>٤٢٩)- الاستيعاب (٢/ ٧٣٢).

<sup>(</sup>٤٣٠) - من الاستيعاب.

<sup>(</sup>٤٣١) ـ البصري.

شجاعاً يعد لمائة.

أخرج له: المرشد بالله، والأربعة.

## [ضُمْرة أو ضميرة]

ضُمْرة (بضم أوله، وسكون الميم، فمهملة، فهاء) كذا في بعض كتب أئمتنا، والجامع، والخلاصة؛ وفي أكثر الكتب (٤٣٣) ضُمَيرة (على صيغة التصغير)، وكذا في شرح التجريد؛ من موالي النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم وقد أعقب.

يروي عن علي عَلَيْه السَّلام.

وقد أخرج له: الهادي إلى الحق في الأحكام، والمؤيد بالله، وأبو طالب، ومحمد رَضِي الله عَنْهم.

وعنه: ولده عبدالله.

قلت: ضُمَيْرَة بن أبي ضُمَيْرَة، له ولأبيه صحبة، وهو جد الحسين بن عبدالله بن ضُمَيْرَة، الذي يروي عن أبيه عن جده، وقد روى عنه الأئمة الكرام: القاسم بن إبراهيم، وحفيده الهادي إلى الحق، وأحمد بن عيسى عَلَيْهَم السَّلام.

(فصل الطاء المملة)

[طارق بن سُويد]

طارق بن سُوَيد، أو سُوَيد بن طارق، صحابى له أحاديث.

خرج له: المؤيد بالله في الأشربة، وأبو داود، والترمذي.

(٤٣٢) ـ هو أشْيَمُ الضِّبَابي. قال في جامع الأصول (١٢٤ / ١٤٤): «له ذكر في حـديث الضَّحَّاكِ بنِ سفيان في الدِّيات أنَّه قال لعُمَرَ بنِ الخَطَّاب: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآلَـه وســلم كَتَـبَ إليَّ أنْ أُورِّثَ امرأةً أَشْيَم الضِّبابيِّ من دِية زوجها. وكان قتل أشْيَم خطأ».

(٤٣٣)\_ أُسُد الغابة (٢/ ٥٥٥)، رقم (٢٥٨٩).

### [طارق بن شِهاب]

طارق بن شِهَاب الأَحْمَسِيُّ.

عن على بن أبي طالب، وأبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وغيرهم.

قيل: رأى النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

عنه: قيس بن حَكِيْم (٤٣٤)، وعلقمة بن مَرْتُد، وإسماعيل بن أبي خالد.

توفي سنة اثنتين - أو ثلاث - وثمانين.

أخرج له: الجرجاني، ومحمد.

ذكره في الجامع (٢٣٥) في الصحابة، والظاهر ما في الخلاصة (٢٣٦) أنه من التابعين.

قلت: وكان من صحابة علي عَلَيْه السَّلام وشيعته، كما ذكره في شرح

النهج (٤٣٧)، وروى فيه عنه أنه قال فيه: هـو أول المـؤمنين إيمانـاً بـالله، وابـن عـم رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ووصيه؛ وأتاه حال مسيره لحرب الجمل.

### [طارق]

طارق:

كذا ذكره في الطبقات وبيض بعده، وأشار إلى أنه خرج له أبو طالب.

### [طلحة بن عبيدالله]

طلحة بن عبيد الله، أبو محمد القرشي التيمي، كان من السابقين في الإسلام

<sup>(</sup>٤٣٤) ـ كذا في نسخة الطبقات الخطية التي لدي، ولعله –والله تعالى أعلم– غلط مـن الناسـخ، وإلَّا فهو قيس بن مُسْلِم الْجَدَلِي، انظر ترجمته في جامع الأصول (٧٩٨/١٢)، تهذيب التهـذيب (٨/ ٣٥٠)، رقم (٥٨١٥)، الخلاصة (٢/ ٤٥٣)، رقم (٥٨٩٥).

<sup>(</sup>٤٣٥) ـ جامع الأصول (١٢/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٤٣٦)- الخلاصة (٢/٩)، رقم الترجمة (٣١٧١).

<sup>(</sup>٤٣٧)- شرح نهج البلاغة (١/ ٢٢٦).

والهجرة، وشهد المشاهد غير بدر، واشتهر عند المؤرخين أن راميه يوم الجمل مروان بن الحكم.

ويقال: إن علياً عَلَيْه السَّلام دعاه عند القتال فذكّره بعض سوابقه، فاعتزل القتال، فأصابه السهم بعد أن اعتزل، سنة ست وثلاثين.

وروى تُوْبَتَه عن الخروج على أمير المؤمنين: الحاكمُ في العيون، وغيره؛ والله أعلم.

خرج له: أئمتنا الثلاثة (٤٣٨)، والجماعة.

عنه: مالك بن عامر الأصبحي وولده موسى.

### [ذكر طلحة والزبير ووقعة الجمل]

قلت: ومن كلام الوصي عَلَيْه السَّلام في شأن طلحة والزبير المروي في النهج (٤٣٩): اللهم إنهما قطعاني وظلماني، ونكثا بيعتي، وألَّبَا الناس عليَّ، فاحلل ما عقدا، ولا تحكم لهما ما أبرما، وأرهما المساءة فيما أمّلا وعملا.

وفي شرحه من رواية أبي مخنف (۱٬۱۰۰): اللهم إن طلحة نكث بيعتي، وألَّبَ على عثمان حتى قتله، ثم عضهني به (۱٬۱۰۱) ورماني، اللهم فلا تمهله...إلخ.

<sup>(</sup>٤٣٨) ـ الإمام المؤيد بالله، والإمام أبو طالب، والإمام المرشد بالله عليهم السلام.

<sup>(</sup>٤٣٩)- شرح نهج البلاغة (٩/ ٣٨)، وانظر أيضًا في شرح النهج (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤٤٠) - شرح نهج البلاغة (١/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٤٤١) ـ «(عَضَهَ الرَّجُلُ: (جَاءَ بِالإِفْكِ وَالْبُهْتَانِ) والنَّمِيمَةِ؛ (كَأَعْضَهَ.) يُقَالُ: قَدْ أَعْضَهْتَ يَا رَجُلُ أَيْ جِنْتَ بِالبُهْتَانِ، كَمَا فِي الصِّحَاحِ.

<sup>(</sup>وعَضَهَ (فُلاَنًا،) كَمَنَعَ، عَضِهًا وعَضِيهَةً: (بَهَتَهُ،) أَيْ رَمَاهُ بِالْبُهْتَانِ، (وَقَالَ فِيهِ مَا لَمْ يَكُن،) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَادَةَ فِي الْبَيعَةِ: (ولاَ يَعْضَه بَعْضُنا بَعْضًا)؛ أي لا يَرْمِيهِ بِالْعضِيهَةِ، مَعْنَاهُ: أَنْ يَقُـولَ فِيـهِ مَا لَيْسَ فِيه». انتهى من تاج العروس (٣٦/ ٤٤٣).

ومن رواية أبي الحسن علي بن محمد المدائني عن عبدالله بن جنادة، أنه دخل مسجد رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم إذ نودي (الصلاة جامعة) فاجتمع الناس، وخرج علي متقلداً سيفه، فشخصت الأبصار نحوه؛ فحمد الله وصلى على رسوله، ثم قال: أما بعد؛ فإنه لما قبض الله نبيئه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قلنا: نحن أهله وورثته وعترته وأولياؤه دون الناس، لا ينازعنا سلطانه أحد، ولا يطمع في حقنا طامع؛ إذ انبرى لنا قومنا فغصبونا سلطان نبيئنا، فصارت الإمرة لغيرنا، وصرنا سوقة، يطمع فينا الضعيف، ويتعزز علينا الذليل.

إلى قوله: وأيم الله، لولا مخافة الفرقة بين المسلمين، وأن يعود الكفر ويبور الدين، لكنا على غير ما كنا لهم عليه.

إلى قوله عَلَيْه السَّلام: وبايعني هذان الرجلان في أول من بايع، تعلمون ذلك؛ وقد نكثا وغدرا، ونهضا إلى البصرة بعائشة؛ ليفرقا جماعتكم، ويلقيا بأسكم بينكم؛ اللهم فخذهما بما عملا أخذة رابية، ولا تنعش لهما صرعة، ولا تُقِلْ لهما عَثْرةً، ولا تمهلهما فواقاً؛ فإنهما يطلبان حقاً تركاه، ودماً سفكاه؛ اللهم إني أقتضيك وعدك فإنك قلت وقولك الحق لِمَن بُغي عليه: {لَيَنْصُرُنَّهُ اللَّه} [الحج: ٦٠]، اللهم فأنجز لي موعدك، ولا تكلني إلى نفسي؛ إنك على كل شيء قدير.

وروى أبو مِخْنَف (٢٤٤٠) عن زيد بن صُوْحَان، قال: شهدت علياً عَلَيْه السَّلام بذي قار، وهو مُعْتَمّ بعمامة سوداء، ملتف بساج، يخطب، فقال في خطبته: الحمد لله على كل أمر وحال، في الغدوّ والآصال، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، ابتعثه رحمة للعباد، وحياة للبلاد.

-

<sup>(</sup>٤٤٢)- شرح نهج البلاغة (١/ ٣٠٩).

إلى قوله عَلَيْه السَّلام: ثم قبضه الله حميداً؛ ثم استخلف الناس أبا بكر فلم يأل جهده، ثم استخلف الناس عثمان فنال منكم ونلتم منه؛ حتى إذا كان من أمره ما كان أتيتمونى لتبايعونى.

إلى قوله: وبايعني طلحة والزبير.

إلى قوله: ثم استأذناني في العمرة، فأعلمتهما أن ليس العمرة يريدان، فسارا إلى مكة، واستخفا عائشة وخدعاها، وشخص معهما أبناء الطلقاء؛ فقدموا البصرة، فقتلوا بها المسلمين، وفعلوا المنكر؛ ويا عجباً لاستقامتهما لأبي بكر وعمر وبغيهما عليّ، وهما يعلمان أني لست دون أحدهما؛ ولو شئت أن أقول لقلت!.

إلى قوله عَلَيْه السَّلام: وخرجا يوهمان الطَّعَام أنهما يطلبان بدم عثمان؛ والله، ما أنكرا عليَّ منكراً، ولا جعلا بيني وبينهم نصفاً، وإن دم عثمان لمعصوب بهما، ومطلوب منهما؛ يا خيبة الداعي، إلى ما دعا؟ وبماذا أجيب؟ والله، إنهما لعلى ضلالة صماء، وجهالة عمياء.

ثم رفع يديه، فقال: اللهم إن طلحة والزبير قطعاني وظلماني، وألبا علي، ونكثا بيعتي؛ فاحلل ما عقدا، وانكث ما أبرما، ولا تغفر لهما أبداً، وأرهما المساءة فيما عملا وأمّلا (٢٤٤٠).

قال أبو مخنف: فقام إليه الأشتر، فقال: الحمد لله الذي مَن علينا فأفضل، وأحسن إلينا فأجمل؛ قد سمعنا كلامك يا أمير المؤمنين، ولقد أصبت ووفقت، وأنت ابن عم نبيئنا وصهره ووصيه، وأول مصدق به ومصل معه؛ شهدت مشاهده كلها، فكان لك الفضل فيها على جميع الأمة؛ فمن اتبعك أصاب حظه، واستبشر بفلجه؛ ومن عصاك ورغب عنك، فإلى أمّه الهاوية؛ لعمري – يا أمير المؤمنين – ما

<sup>(</sup>٤٤٣) وانظر تاريخ ابن جرير الطبري (٣/ ٢٤)، ط: (دار الكتب العلمية).

أمْرُ طلحة والزبير وعائشة علينا بمخيل (٤٤٤)؛ ولقد دخل الرجلان فيما دخلا فيه، وفارقا من غير حدث أحدثت، ولا جور صنعت؛ فإن زعما أنهما يطلبان بدم عثمان، فليقيدا من أنفسهما، فإنهما أول من ألّب عليه، وأغرى الناس بدمه؛ وأشهد الله لئن لم يدخلا فيما خرجا منه، لنلحقنهما بعثمان؛ فإن سيوفنا في عواتقنا، وإن قلوبنا في صدورنا، ونحن اليوم كما كنا أمس.

وفيه: الأصبغ بن نُبَاتَة: لما انهزم أهل البصرة ركب علي عَلَيْه السَّلام بغلة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم الشهباء وكانت باقية عنده، وسار في القتلى يستعرضهم؛ فمر بكعب بن سُوْر قاضي البصرة وهو قتيل، فقال أجلسوه، فأجلس؛ فقال: ويل أمك - كعب بن سور - لقد كان لك علم لو نفعك؛ ولكن الشيطان أضلك فأزلك، فعجلك إلى النار؛ أرسلوه.

وروى صاحب المحيط بالإمامة، بإسناده عن ابن عباس، قال: مرض علي بن أبي طالب عَلَيْه السَّلام فدخل رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم في مرضه ليعوده، فرأى طلحة عند رأسه والزبير عند رجليه، فقال لهما رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((يشتد عليكما مرض علي؟)).

فقالا: سبحان الله! وكيف لا يشتد علينا مرض على؟

فقال رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَـلَّم: ((والـذي نفسـي بيـده، إنكمـا لا تخرجان من الدنيا حتى تقاتلاه وأنتما له ظالمان)).

(٤٤٤) ـ أي ملتبس.

قال في الحدائق (ه ٤٤٠): ودعا علي عَلَيْه السَّلام طلحة، فقال: نشدتك الله، هل سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم يقول: ((من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه))؟

قال: نعم.

قال: فلم تقاتلني؟

قال: لم أذكر؛ وانصرف.

وروي أنه لما رُمي بسهم، قال بعدما أفاق من غشيته: ما رأيت مصرع قرشي أضل من مصرعي.

وقتل طلحةَ مروانُ بنُ الْحَكَم (٢٤١).

وفي الرواية أنه لما صرع مَرّ به رجل من أصحاب أمير المؤمنين عَلَيْـه السَّـلام، فقال: أمن أصحابنا أم من أصحاب أمير المؤمنين؟

فقال: بل من أصحاب أمير المؤمنين.

فقال: ابسط يدك لأبايعك لأمير المؤمنين، فألقى الله على بيعته؛ أما والله ما كفتنا آية من كتاب الله، وهي قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّـذِينَ ظَلَمُوا مِـنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: ٢٥]، فوالله لقد أصابت الذين ظلموا [منا] خاصة (٢٤٤٠).

<sup>(</sup>٤٤٥)- الحدائق الورديَّة في مناقب أئمة الزيدية (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٢٤٦) \_ كون مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة، أمرٌ مشهورٌ بين أرباب التواريخ والسير، وعلماء الحديث والأثر، وممن رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٤١٨)، رقم (٥٩١)، وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح»، ورواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٤١٨)، رقم (٥٨٩)، وانظر العواصم للسيد الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير (٣/ ٢٤٠)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٥/٤) ط: (دار الفكر)، الميزان للذهبي (٤/ ٨٥) ط: (دار الفكر)، وغيرها من مصادر.

<sup>(</sup>٤٤٧)- انتهى النقل من الحدائق الوردية.

# [طلحة بن معاوية السُّلَمِي]

طلحة بن معاوية السُّلَمِي.

قال: أتيت النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فقلت: إني أريد الجهاد، فقال: ((أمك حية؟)) قال: نعم، فقال: ((الزم رحلها فثمة الجنة)) رواه ولده محمد، وأخرجه الطبراني (٤٤٨)، ورواه عنه الإمام المرشد بالله (٤٤٩)؛ وذكر الحديث كما ذكره في الجامع (٤٥٠).

## [طَلْقُ بن على السُّمَيْمي]

طَلْقُ (بفتح أوله، وسكون اللام) بن علي بن منذر بن قيس السُّحَيْمِي (بمهملتين مصغراً) أبو علي اليَمَامِيُّ، وفد قديماً، وبنى في المسجد، وروى عنه: ابنه قيس.

قلت: روى عنه خبر عدم النقض بمس الذَّكُر.

قال السيد الإمام وغيره: أخرج له المؤيد بالله، والمرشد بالله، والأربعة.

(فصل العين المملة)

## [العباس بن عبد المطلب بن هاشم]

العباس بن عبد المطلب بن هاشم، عَمّ رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أبو الفضل، كان أَسَنَّ من رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بسنتين أو ثلاث.

وفي رواية الإمام أبي طالب طالب لل سُئل أيما أكبر، أنت أو رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم؟ فقال: هو أكبر مني، وأنا ولدت قبله.

<sup>(</sup>٤٤٨)\_ المعجم الكبير للطبراني (٨/ ٣٧٢)، رقم (٢١٦٨)، ط: (ابن تيمية).

<sup>(</sup>٤٤٩) ـ الأمالي الخميسية (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٤٥٠) ـ جامع الأصول (١/ ٤٠٣)، إنَّا أنَّ فيه عن معاوية بن جَاهِمَة السُّلَمي.

<sup>(</sup>٤٥١)\_ أمالي الإمام أبي طالب عليه السلام (ص/٢٠٤)، (الباب السابع والثلاثون).

ولم يزل مُعَظَّماً في الجاهلية والإسلام؛ وخرج إلى بدر مع المشركين، فأسره المسلمون، ففادى نفسه وابني أخيه عقيلاً ونوفلاً، وأسلم عقيب ذلك.

قلت: وقد ذكر أنه أسلم قبل ذلك، ولكنه لم يظهره إلا فيه.

قال السيد الإمام: وعذره النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في الإقامة بمكة من أجل سقايته، ولقي النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في سفر الفتح، وخرج معه إلى حنين.

قلت: وثبت عند رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم مع من ثبت من قرابته الذين أنزل الله سكينته على رسوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وعليهم؛ قال العباس في ذلك:

نصر ثنا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْحَرْبِ سَبْعَةٌ وَقَدْ فَرَّ مَنْ قَدْ فَرَّ عَنْهُ وَأَقْشَعُوا وَتَامِنُنَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَتَوَجَّعُ وَتَامِنُنَا لَا قَى الْحِمَامَ بِسَيْفِهِ بِمَا مَسَّهُ فِي اللَّهِ لَا يَتَوَجَّعُ

أفاده في الاستيعاب عن ابن إسحاق (٤٥٢)، انتهى.

وأمره فنادى: يا معشر الأنصار، يا أصحاب الشجرة – وكان رجلاً صيِّتاً، قيل: إنه كان يسمع من ثلاثة أيام، وأنه نادى مرة في مكة: واصباحاه؛ فأسقطت الحوامل، وأنه كان يصيح على السبع فتنفتق مرارته، ذكره في الكشاف (٢٥٤٠) – فأقبلوا كأنهم الإبل يقولون: لبيك لبيك؛ وأخذ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بيده كفاً من الحصى، فرمى العدو بها، وقال: ((شاهت الوجوه))، ثم قال: ((انهزموا ورب الكعبة))، ولم

(٤٥٣) ـ الكشاف للزمخشري (٤/٣٤٣)، ط: (دار الكتب العلمية)، في تفسير الآيـة الثانيـة مـن سورة الحجرات، قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُـوا أَصْـوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَـوْتِ النَّبِـيِّ وَلَـا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}.

<sup>(</sup>٤٥٢)- الاستيعاب (٢/ ٨١٣).

يبقَ أحد منهم إلا دخل في عينه من رمية رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وأنزل الله تعالى الرعب في قلوبهم، وأيد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم علائكته، فرآهم المشركون على خيل بلق (٤٥٤)، وعليهم عمائم خضر.

والوقعة مشهورة، قد قص الله تعالى في الكتاب منها ما فيه كفاية.

[استسقاء الصحابة بالعباس رَضى الله عَنْه]

وقصة استسقاء الصحابة به معلومة.

قال في الاستيعاب (٥٥٠): وروينا من وجوه عن عمر أنه خرج يستسقي، وخرج معه العباس؛ فقال: اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ونستشفع به، فاحفظ فيه لنبيك صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم كما حفظت الغلامين لصلاح أبيهما؛ وأتيناك مستغفرين ومستشفعين.

إلى قوله: ثم قام العباس وعيناه تنضحان، ثم قال: اللهم أنت الراعي، لا تهمل الضالة، ولا تدع الكسير بدار مضيعة، وقد ضرع الصغير، ورق الكبير، وارتفعت الشكوى؛ فأنت تعلم السر وأخفى؛ اللهم فأغثهم بغياثك، من قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا يبأس من روحك إلا القوم الكافرون.

فنشأت طريرة من سحاب، فقال الناس: ترون ترون !.

ثم تلاءمت واستتمت ومشت فيها ريح، ثم هزت ودَرّت؛ فوالله، ما برحوا حتى اعتنقوا الجدر، وقلصوا المآزر، وطفق الناس بالعباس يمسحون أركانه

فِيها خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ كَأَنَّها فِي الجِلْدِ تَوْلِيعُ البَهَق

وقال ابنُ سِيدَه: البَلقُ، والبُلْقَةُ: مصدَرُ الأَبلقِ: ارْتِفاعُ التَّحْجِيلِ إِلَى الفَخِذَيْنِ، وقد بَلـقَ الفَـرَسُ كَفَرِح، وكَرُمَ بَلَقًا مُحرَّكَةً، مَصْدَرُ الأوّلِ، وهي قليلة» اهـ. من تاج العروس (٢٥/ ٩٤).

(٥٥٥)- الاستيعاب (٢/ ٨١٥).

<sup>(</sup>٤٥٤) ـ «البَلَقُ، مُحَرَّكَةً: سَوادٌ وبَياض، كالبُلْقَةِ، بالضَّمِّ. قال رُؤْبَةُ:

ويقولون: هنيئاً لك ساقى الحرمين.

وفي ذلك يقول أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام:

يعَمِّي سَقَى اللَّهُ الْبِلَادَ وَأَهْلَهَا عَشِيَّةَ يَسْتَسْقِي بِشَيْبَتِهِ عُمَر وهذا صريح التوسل به والاستشفاع؛ لقربه من رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فهل يسوغ لمسلم أن يجعل فعل الصحابة كالتوسل والاستشفاع بالأصنام؟! سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم.

قال السيد الإمام: وكان - أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - يعظمه ويعطيه العطاء الجَزْل؛ وكذلك الخلفاء بعده، ونصبه عمر للاستسقاء فسقوا؛ ثم توفي في المدينة، في رجب، سنة اثنتين - أو أربع - وثلاثين، عن ثمان وثمانين.

أخرج له: أئمتنا الثلاثة (٢٥٠١)، والهادي للحق،، والجماعة.

عنه: ولده عبدالله، وخزيمة بن أوس، وغيرهما.

### [عبدالله بن جعفر بن أبي طالب]

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب - رضوان الله عليهم -، أبو جعفر الهاشمي، أول مولود من المسلمين بالحبشة؛ وكان جواداً مُمَدَّحاً كأبيه.

أمه أسماء بنت عُمَيْس، شهد فتوح الشام.

قلت: وشهد مع عمه الوصي عَلَيْه السَّلام مشاهد الجهاد.

قال في الطبقات: وله أخبار واسعة في السخاء والفتوة (٤٥٧).

وتوفي بالمدينة سنة ثمانين، عن ثمانين.

(٤٥٦)\_ الإمام المؤيد بالله، والإمام أبو طالب، والإمام المرشد بالله عليهم السلام.

(٤٥٧)\_ ذكر بعضها: ابن عساكر في تـاريخ دمشـق في ترجمتـه (٢٢/ ٢٤٨)، رقـم (٣٢٢٢)، والذهبي في سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٥٦)، رقم (٩٣)، ط: (الرسالة). خرج له: الإمام أبو طالب، وله ذكر في المجموع في الوكالة والحَجْر، وروى لـه محمد.

عن علي عَلَيْه السَّلام، وعن أمه.

وعنه: هلال $(^{(403)})$ ، وولده إسماعيل $(^{(903)})$ .

قلت: ولما سمع قول الشاعر:

إِنَّ الصَّنيعَةُ لا تُكونُ صَنيعَةً حَتَّى يُصَابَ بِهَا طَرِيْقُ الْمَصْنَعِ (٢٠٠٠)

قال: أما أنا فأقول:

يَـدُ الْمَعْـرُوفِ غُـنْمٌ حَيْـثُ كَائـت تَلَقًاهَـا كَفُـورٌ أَوْ شَـكُورُ فَعِنْـدَ اللَّهِ مَـا جَحَـدَ الْكَفُـورُ فَعِنْـدَ اللَّهِ مَـا جَحَـدَ الْكَفُـورُ

#### [عبدالله بن العباس]

عبدالله بن العباس بن عبد المطلب، أبو العباس الهاشمي؛ حبر الأمة، وترجمان القرآن.

(٤٥٨) ـ روى الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي (ص/ ٤٧٨)، رقم (٦٣٩)، بإسناده إلى هِلَال مولى عُمَرَ بنِ عبد العزيز، عن عبد الله بن جعفر، قال: عَلَّمَتْني أُمِّي أُسماءُ بنتُ عُمَيسٍ شيئًا أَمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عند الكَرْب: ((اللَّهُ رَبِّي لَـا أُشْرِكُ يِـهِ شَيْئًا)).

(٤٥٩) \_ إسماعيل بن عبد الله بن جعفر.

(٤٦٠)\_ «الصَّنيع: الإحسانُ والْمَعروف، واليَدُ يُرمَى بها إلى إنْسانِ. وقيل: هو كـلُّ مـا اصْطُنِعَ مِن خَيْر، كالصَّنيعَةِ، ج: صَنائِع، قال الشاعر:

إِنَّ الصَّنيعَةَ لا تَكُونُ صَنيعَةً...، وفي الحديث: ((صَنائِعُ الْمَعروفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ)). ومـنَ الْمَجاز: هو صَنيعي، وصَنيعَتي، أي اصْطَنَعْتُه ورَبَّيْتُه وخرَّجْتُه وأدَّبْتُه». إلخ. انتهى بتصـرف مـن تاج العروس (٢١/ ٣٦٦).

ولد قبل الهجرة، وحنّكه النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم بريقه، ودعا له؛ ويسمى البحر لسعة علمه، وهو أحد الستة المكثرين في الرواية، وكان أكثرهم فتيا وأتباعاً؛ وكان عمر وغيره يرجعون إليه، واستعمله علي عَلَيْه السَّلام على البصرة. وتوفى بالطائف سنة سبعين.

قلت: وفي الاستيعاب (٤٦١) والإصابة (٤٦٢) وغيرهما: سنة ثمان وستين.

قال في الطبقات: بعد أن كف بصره؛ وفي الرواية: أنه من البكاء على الوصي عَلَيْه السَّلام؛ وصلى عليه محمد بن الحنفية؛ وقبره به مشهور مزور.

أخرج له الهادي للحق، وأئمتنا كافة، والجماعة، وأصحاب المسانيد، وغيرهم.

وروى عنه ولده علي بن عبدالله، وسعيد بن جبير، وسليمان بن يسار، والضَّحَّاك بن مُزَاحِم، وطاووس، والشَّعْيي، وعطاء بن أبي رَبَاح، ومُجَاهِد، وميمون بن مِهْرَان، وأبو العَالِيَة، وغيرهم.

# قلت: قال الإمام الحجة المنصور بالله عبدالله بن حمزة عَلَيْهُم السَّلام (٢٦٣):

وهو - أي ابن عباس - واحِدُ زمانه، ونسِيْجُ وَحْدِهِ (٢٠٤٠)؛ اجتمعت هذه الأمة على عبته؛....، وله من الفضائل ما تصعب الإحاطة به؛ وإنما نذكر طرفاً على وجه الرعاية لحقه، وإلا فشهرة أمره تغني عن الإطناب في ذكره.

<sup>(</sup>٤٦١)- الاستيعاب (٣/ ٩٣٤)، رقم الترجمة (١٥٨٨).

<sup>(</sup>٤٦٢)- الإصابة (٤/ ١٥٢)، رقم (٤٧٨٤)، وقال ابن حجر: «وهو الصحيح في قول الجمهور».

<sup>(</sup>٤٦٣) حديقة الحكمة النبوية في تفسير الأربعين السَّيْلَقِيَّة (ص/ ٤٣)، (الحديث الرابع)، وانظر ما قاله الإمام المنصور بالله عليه السلام في ابن عباس عليهما السلام في شرح (الحديث الثاني والعشرين)، ط: (دار الحكمة اليمانية).

في الحديث أن أباه العباس رحمه الله تعالى بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض حاجته، فأتاه وجبريل عَلَيْه السَّلام يناجيه، فاستحيا أن يقطع نجواهما، ولم يعرف جبريل عَلَيْه السَّلام فرجع إلى أبيه، فأعلمه؛ فجاء إلى رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم فأعلمه بذلك؛ فضم النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم عبدالله إليه، ومسح على صدره، وقال: ((اللهم فقهه في الدين، وانشر منه))، فكان كذلك، فروت عنه جميع الأمة؛ وهو الفقيه الذي لا يُدافع ، والْمُصْقِع الذي لا يُنازع ؛ وقد كان ذهب بصره في آخر أيامه، من البكاء على علي بن أبي طالب...إلخ.

وقد كان العباس بن عبد المطلب، وولده حبر الأمة، وإخوته، وأولاد جعفر بن أبي طالب، وعقيل بن أبي طالب، وسائر بني هاشم، ومن معهم من أعيان الصحابة السابقين، ملازمين لأمير المؤمنين، داعين الأمة إلى إمامته، والقيام بطاعته، منذ قُبض سيد المرسلين – صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين – كما هو معلوم عند ذوي العرفان من المسلمين.

وقد شهد جميع مشاهده، والجهاد بين يديه، مَنْ أدرك ذلك منهم؛ كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمته (٤٦٥): شهد عبدالله بن عباس مع علي رَضِي الله عنه الجمل وصفين والنهروان، وشهد معه الحسن والحسين ومحمد بنوه، وعبيد الله وقثم ابنا العباس، ومحمد وعبدالله وعون بنو جعفر بن أبى طالب، والمغيرة بن

قال ثعلب: الّذي لا يُعْمَل على مِثَالِه مِثْلُهُ، يُضْرَب مَثَلًا لكلِّ مَن بُولِغَ في مَدْحِه، وهـو كقولـك: فلانٌ واحِدُ عَصْرِه، وقَريعُ قَوْمِه. فنَسيج وَحْدِه: أي (لا نظيرَ له في العِلْم وغيرِه)» إلخ. (٤٦٥)- الاستيعاب (٣/ ٩٣٤)، رقم الترجمة (١٥٨٨). نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب، وعبدالله بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.

قلت: ونقل ابن حجر ذلك في الإصابة؛ ومنهم: العباس بن ربيعة بـن الحـارث، المبارز يوم صفين تلك المبارزة المشهورة المذكورة في شرح النهج (٢٦٦).

### [عدم صحة معاتبة الوصي (ع) لابن عباس]

نعم، وكان ابن عباس رَضِي الله عَنْهما لابن عمه أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام الوزيرَ الأعظم، والنصيرَ الْمُقدَّم؛ وما يُحْكَى عنه من أخذِهِ المالَ، ومفارقتِهِ لِمَحَلِّ عَمَلِهِ بالبصرة، ومعاتبةِ الوصيِّ عَلَيْه السَّلام له غيرُ صحيحٍ؛ فمقامه أجل وأرفع من ذلك؛ والكتاب الذي في النهج (٢٦٤) غير موجه إليه، وليس فيه تصريح كما أفاده العلامة الشارح (٢٦٨)، والإمام عز الدين بن الحسن عَلَيْهما السَّلام في المعراج.

ولم يزل عاملاً لأمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام عليها كما صرح به أبو الفرج في مقاتل الطالبيين، وذكره ابن حجر في الإصابة (٢٦٩)، حيث قال: ولم يزل ابن عباس على البصرة حتى قُتل على.

قال المولى العلامة نجم العترة الحسن بن الحسين الحوثي - أيده الله تعالى - في تخريج الشافي (۲۷۰): لأن مقامات عبدالله في شأن علي في حياته وبعد وفاته، وإجلاله له والذبّ عنه والانتماء إليه، ينافي ما قيل من المكاتبة في أخذ المال؛ على

<sup>(</sup>٤٦٦)- شرح نهج البلاغة (٥/ ٢١٩) نقلاً عن عيون الأخبار لابن قتيبة.

<sup>(</sup>٤٦٧)- شرح نهج البلاغة (١٦٧/١٦).

<sup>(</sup>٤٦٨)- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١٦/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤٦٩)- الإصابة (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤٧٠)\_ الشافي مع التخريج (٤/ ٣٨).

أن ما رواه أبو الفرج الأصفهاني، من أن عبدالله بن العباس كتب إلى الحسن بن علي، في أول خلافته، من البصرة، ينافي أنه أخذ مال البصرة وهرب به إلى مكة (٤٧١).

روى أبو عبيدة عن عمرو بن عبيد، أن ما قيل من أخذ ابن عباس للمال قول باطل؛ فإن ابن عباس لم يفارق علياً إلى أن قُتل، وشهد صلح الحسن بن علي.

قال: وكيف يجتمع المال بالبصرة.

إلى قوله: وهو يفرغ بيت المال في كل خميس ويرشه، انتهى من أمالي المرتضى (٤٧٢).

وروى المرشد بالله بإسناده عن أبي صالح، قال: ذكر علي بن أبي طالب عَلَيْه السَّلام عند عائشة، وابن عباس حاضر؛ فقالت عائشة: كان من أكرم رجالنا على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

فقال ابن عباس: وأي شيء يمنعه من ذلك؟ اصطفاه الله لنصرة رسوله، وارتضاه رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم لأخُوَّتِه، واختاره لكريمته، وجعله أبا ذريته، ووصيه من بعده؛ فإن ابتغيت شرفاً فهو في أكرم منبت وأورق عود، وإن أردت إسلاماً فأوفر بحظه وأجزل بنصيبه، وإن أردت شجاعة فنهمة حرب وقاضية حتم، يصافح السيوف أبسالاً، لا يجد لموقعها حساً، ولا تنهنهه تعتعة، ولا تفلّه الجموع، والله ينجده، وجبريل يرفده، ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(٤٧١) - وأيضًا فإنَّ أبا الفرج الأصفهانيّ روى في المقاتل (ص/٥٣)، عن أبي مخنف أن الإمام الحسن بن علي عليهما السلام بعد أن خطب خطبته المشهورة بعد وفاة أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه قام ابن عباس بين يديه، فدعا الناس إلى بيعته، فاستجابوا له.

(٤٧٢)\_ أمالي المرتضى (١/ ١٨٦)، (المجلس الثاني عشر)، ط: (العصرية).

تعضده، أحدّ الناس لساناً، وأظهرهم بياناً، وأصدعهم بالجواب، في أسرع جواب؛ عِظّتُه أبلغ من عمله، وعمله يعجز عنه أهل دهره؛ فعليه رضوان الله، وعلى مبغضه لعائن الله. انتهى.

وروى محمد بن سليمان الكوفي (٤٧٣) نحوه بسنده إلى عبدالله بن صفوان، قـال: كنت عند عائشة، فذكر علي؛ فقالت: كان من أكرم رجالنا على رسـول الله صَـلًى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

فقال رجل - ولم يسمه -...إلى آخره.

قال رجل لابن عباس: سبحان الله ما أكثر فضائل علي ومناقبه! وإني لأحسبها إلى ثلاثة آلاف.

فقال ابن عباس: أو لا تقول: إنها إلى ثلاثين ألفاً أقرب.

رواه الخوارزمي (٤٧٤) بإسناده، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده.

وقال ابن عباس: العلم ستة أسداس؛ لعلي بن أبي طالب خمسة أسداسه، وللناس سدس؛ ولقد شاركنا في السدس، حتى هو أعلم منا به.

رواه الخوارزمي عنه من طريقين (٤٧٥)، ومثله في ذخائر العقبي (٤٧٦).

(٤٧٣) - مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للكوفي (٢/ ٦٧)، رقم (٥٥١).

(٤٧٤)-المناقب للخوارزمي (ص/٣٩-٤).

(٤٧٥)- المناقب للخوارزمي (ص/٩٣-٩٤)، (الفصل السابع).

(٤٧٦) - ذخائر العقبى للمحب الطبري (ص/٧٨)، ولفظه: «عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: والله لقدأُعطي عليٌّ تسعة أعشار العلم، وأيم الله لقد شارككم في العُشر العاشر. أخرجه أبو عمر».

قلت: وروي عن ابن مسعود: قُسِّمت الحكمة عشرة أجزاء، فأعطي علي تسعة، والناس جزءاً واحداً.

وهو في تفريج الكروب (۲۷۷ بلفظ: كنت عند النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآلـه وسَـلَّم فسئل عن على، فقال: ((قُسِّمت الحكمة...الخبر)) رواه ابن المغازلي (۲۷۸).

وفي بعض كتب العترة: عن ابن مسعود، قال: كنت عند النبي صَلَّى الله عَليْه وَالله وسَلَّم...الخبر، بزيادة: ((وعلي أعلم بالواحد منهم)) الأزدي وابن النجار وابن الجوزي وأبو علي البرذعي وحل (وهو رمز الحلية لأبي نعيم) أي أخرجه هؤلاء.

وروى ابن عبد البر في الاستيعاب (٤٧٩)، بسنده إلى ابن عباس، قال: والله لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم؛ وأيم الله، لقد شارككم في العشر العاشر.

وروى ابن عبد البر أيضاً (۲۸۰)، بسنده إلى سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قـال: كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل به.

ورواه ابن حجر العسقلاني (۱۸۱)؛ وقد سبق معناه عنه، من غير هذه الطريق؛ وهو يدل على أن قول الوصي عَلَيْه السَّلام عنده حجة (۲۸۱)، كما قضت به الأدلة.

<sup>(</sup>٤٧٧)\_ تفريج الكروب (مخ) (ص/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤٧٨)- المناقب لابن المغازلي (ص/ ١٨١)، رقم (٣٢٨).

<sup>(</sup>٤٧٩)- الاستيعاب (٣/ ١١٠٤).

<sup>(</sup>٤٨٠)- الاستيعاب (٣/ ١١٠٤).

<sup>(</sup>٤٨١) ـ فتح الباري (ط١/ ج٧/ ص٩٢) ط: (دار الريان)، وفي (ط٢/ ج٧/ ص٩٢) ط: (دار الكتب العلمية).

وروايات ابن عباس رَضِي الله عَنْهما وأقواله وأفعاله، في شأن ابن عمه أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام أكثر من أن يحصيها كتاب، أو يحيط بها الاستيعاب.

قال شارح النهج (٤٨٣): وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له، وانقطاعه إليه، وأنه تلميذه وخريجه، وقيل له: أين علمك من علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر الحيط.

قال - أيده الله تعالى - في التخريج (٤٨٤): سئل ابن عباس عن علي، فقال: ملئ عزماً وحزماً وعلماً ونجدةً.

أخرجه الحاكم (٤٨٥).

وقال ابن عباس: لعلي أربع خصال، ليست لأحد غيره، هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي غسَّله وأدخله قبره.

أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (٤٨٦)، وأخرجه على بن الحسين في الحيط عن ابن عباس، إلا لفظ (أربع)، وزيادة (المهراس) قال: وهو الذي صبر معه يوم المهراس، وانهزم الناس كلهم غيره.

وأخرجه الكنجي (٤٨٧) والإمام أبو طالب طالب عن ابن عباس، كما في الحيط.

<sup>(</sup>٤٨٢) ـ أي عند ابن عباس رضوان الله تعالى وسلامه عليهما.

<sup>(</sup>٤٨٣) - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٤٨٤) ـ الشافي مع التخريج (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤٨٥)- الحسكاني في شواهد التنزيل (١/١٠٧)، رقم (١٥٣).

<sup>(</sup>٤٨٦)- الاستيعاب (٣/ ١٠٩٠).

<sup>(</sup>٤٨٧)\_ المناقب للكنجي (ص/ ٣٣٦) (الباب الخامس والتسعون).

وقال ابن عباس: ليس من آية في القرآن: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا} إلا وعلي بن أبي طالب رأسها وأميرها وشريفها، ولقد عاتب الله أصحاب محمد صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في القرآن، وما ذكر علياً إلا بخير.

أخرجه عنه أحمد (٤٨٩)، والكنجي أخرجه

وقال الحجب الطبري (٩٩١): عن ابن عباس، وقد سئل عن علي: رحمة الله على أبي الحسن؛ كان والله علم الهدى، وكهف التقى، وطود النهى، ومحل الحجا، وغيث الندى، ومنتهى العلم للورى، ونوراً أسفر في الدجا، وداعياً إلى المحجة العظمى، مستمسكاً بالعروة الوثقى، أتقى من تقمص وارتدى، وأكرم من شهد النجوى، بعد محمد المصطفى، وصاحب القبلتين، وأبو السبطين، وزوجته خير النساء، فما يفوقه أحد؛ لم تر عيناي مثله، ولم أسمع بمثله؛ فعلى من بغضه لعنة الله ولعنة العباد، إلى يوم التناد.

أخرجه أبو الفتح القواس، ورواه علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب (٤٩٢)، انتهى المسعودي في مروج الذهب التهي (٤٩٢).

(٤٨٨)- الأمالي (ص/ ٨٥)، رقم (٤٣)، (الباب الثالث).

(٤٨٩)- فضائل الصحابة (٢/ ٨١٢)، رقم (١١١٤)، وعزاه المحب الطبري في ذخائر العقبى (ص/ ٤٨٩) إلى مناقب أحمد.

(٤٩٠)\_ المناقب للكنجي (ص/ ١٤٠)، (الباب الحادي والثلاثون).

وانظر الفصل السادس من شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني (١/ ٤٨ – ٥٤).

(٤٩١)- ذخائر العقبى للمحب الطبري (ص/٧٨)، وقال: «أخرجه أبو الفتح القواس»، وانظر: شرح التحفة العلوية لابن الأمير الصنعاني (ص/٢١٥).

(٤٩٢)- مروج الذهب (٣/ ٦١)، تحقيق: (محمد محيي الدين)، ط: (المكتبة العصريَّة).

(٤٩٣) – من التخريج.

قلت: وقوله: ولم تر عيناي...إلخ أي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعاً، وهذا معلوم لكل مسلم، فلا يحتاج مثله إلى تقييد، مع أنه قد صَرَح في أول الخبر بقوله: بعد محمد المصطفى.

#### [شیء من فضائل ابن عباس]

هذا، قلت: قال الحجب الطبري في الذخائر (١٩٤١): عن ابن عباس: ضمّني رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وقال: ((اللهم عَلِّمْه الحكمة)) أخرجه الترمذي (١٩٥١)، وقال: حسن صحيح؛ والبغوي (١٩٤١)، وأبو حاتم (١٩٤١)؛ وخرجه البخاري (١٩٥٤)، وقال: ضمني إلى صدره؛ وفي رواية له: ((اللهم علمه الكتاب)) وخرجه أبو عمر، وزاد: ((وتأويل القرآن)) ولم يقل: ضمني؛ وفي أخرى: ((وزده علماً، وفقّهه في الدين)) قال أبو عمر (١٩٩٤)؛ وكلّها أحاديث صحاح.

وفي رواية خرجها الحافظ الثقفي: ((زده فهماً وعلماً)) انتهى ((٠٠٠).

<sup>(</sup>٤٩٤)- ذخائر العقبي للمحب الطبري (ص/٢٢٧)

<sup>(</sup>٤٩٥) - سن الترمذي، رقم (٣٨٣٣)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤٩٦) ـ شرح السنة للبغوي (١٤٦/١٤)، رقم (٣٩٤٣)، تحقيق: (الأرناؤوط)، ط: (المكتب الإسلامي).

<sup>(</sup>٤٩٧) ـ صحيح أبي حاتم (ابن حبان) (١٥/ ٥٣٠)، رقم (٢٠٥٤)، ط: (مؤسسة الرسالة)، قال المحقق (الأرناؤوط): إسناده صحيح على شرط الصحيح، ورواه ابن حبان برقم (٧٠٥٣)، بلفظ: ((اللهمَّ فَقُهْهُ))، قال المحقق: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وبرقم (٧٠٥٥)، بلفظ: ((اللهمَّ فَقُهْهُ فِي الدِّيْنِ، وَعَلِّمْهُ التَّأُويلَ))، قال المحقق: إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤٩٨)- البخاري برقم (٧٢٧٠)، ط: (العصريَّة).

<sup>(</sup>٤٩٩)- الاستيعاب لأبي عمر ابن عبد البر (٣/ ٩٣٥).

<sup>(</sup>٥٠٠)- من ذخائر العقبي.

قلت: قال أبو عمر في الاستيعاب (۱۰۰): وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه أنه قال لعبدالله بن العباس: ((اللهم علّمه الحكمة وتأويل القرآن))، وفي بعض الروايات: ((اللهم فَقّهه في الدين، وعلمه التأويل)) وفي حديث آخر: ((اللهم بارك فيه، وانشر منه، واجعله من عبادك الصالحين))، وفي حديث آخر: ((اللهم زده علماً وفقهاً))، وهي كلها أحاديث صحاح.

وقال مجاهد: عن ابن عباس: رأيت جبريل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، ودعا لي رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بالحكمة مرتين، انتهى (٥٠٢).

قال في ذخائر العقبى (٢٠٠٠): وعن مسروق قال: كنت إذا رأيت عبدالله بن عباس، قلت: أجمل الناس، وإذا تكلم قلت: أفصح الناس، وإذا تحدث، قلت: أعلم الناس.

وعن الأعمش مثله، زاد: (وإذا سكت قلت: من أحلم الناس)، قال: وعن شقيق.

قلت: هو في الاستيعاب (٢٠٥) مسنداً إلى [شَقِيْق] أبي وائل، قال: خطبنا ابن عباس، وهو على الموسم، فافتتح سورة النور؛ فجعل يقرأ ويفسر؛ فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت برجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت.

خرج جميع ذلك أبو عمر.

وخرج في الصفوة حديث شقيق، وقال: سورة البقرة مكان سورة النور.

<sup>(</sup>٥٠١)-الاستيعاب (٣/ ٩٣٥).

<sup>(</sup>٥٠٢) - من الاستيعاب.

<sup>(</sup>٥٠٣) - ذخائر العقبي للمحب الطبري (ص/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤٠٥)- الاستيعاب (٣/ ٩٣٥).

وعن الحسن: كان ابن عباس يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران، فيفسرهما آية آية (°°°).

وفي الاستيعاب أولان عباس، الحلال والحرام، والعربية والأنساب، وأحسبه قال: لكل خير من مجلس ابن عباس، الحلال والحرام، والعربية والأنساب، وأحسبه قال: والشعر؛ وكان أصحابه يسمونه البحر والحبر.

قال في الاستيعاب (٥٠٨): وفيه يقول حسان:

إِذَا مَا ابْنُ عَبَّاسٍ بَدَا لَكَ وَجْهُهُ رَأَيْتَ لَهُ فِي كُلِّ أَحْوَالِهِ فَضَلا إِذَا قَالَ لَـمْ يَتْسَرُكُ مَقَالًا لِقَائِلٍ بِمُنْتَظْمَاتٍ لَا تَرَى بَيْنَهَا فَصْلا إِذَا قَالَ لَـمْ يَتْسَرُكُ مَقَالًا لِقَائِلٍ بِمُنْتَظْمَاتٍ لَا تَرَى بَيْنَهَا فَصْلا ...الأبيات .

وروى في الحدائق (٥٠٠) أن ابن عباس رَضِي الله عَنْهما أمسك للحسنين بالركاب، وسَوَّى عليهما، فقال له مدرك بن أبي راشد: أنت أسن منهما، أتمسك لهما؟ قال: يا لكع، أو ما يدريك من هذان، هذان ابنا رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أو ليس هذا مما أنعم الله به علي، أن أُمْسِكَ لهما، وأُسَوِّيَ عليهما (٥١٠).

\_

<sup>(</sup>٥٠٥) - انتهى النقل من ذخائر العقبي.

<sup>(</sup>٥٠٦)-الاستيعاب (٣/ ٩٣٦).

<sup>(</sup>۵۰۷) - ذخائر العقبي (ص/۲۳۰).

<sup>(</sup>۸۰۸) - الاستيعاب (۳/ ۹۳۷).

<sup>(</sup>٥٠٩) – الحدائق الوردية (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٥١٠)- ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ٢٣٩).

هذا، ولما توفي رَضِي الله عَنْه صلى عليه محمد بن الحنفية عَلَيْهَما السَّلام كما سبق، وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة، أخرجه أبو عمر (٥١١) والبغوي (٥١٢).

قال الطبري في الذخائر (۱۳ وعن سعيد بن جبير، قال: مات ابن عباس بالطائف، فشهدت جنازته، فجاء طائر لم ير على خلقه، فدخل في نعشه، ولم يُرَ خارجاً منه؛ فلما دُفن تليت هذه الآية: {يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (۲۷) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (۲۷) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (۲۹) وَادْخُلِي جَنَّتِي (۳۰)} [الفجر].

خرجه ابن عرفة؛ وروى عن أبي الزبير مثله (۱۶).

نعم، وقد قدمت من ذكر لما سبق؛ وأعود إلى ترتيب الطبقات.

#### [عاصم بن عدی]

عاصم بن عدي، القُضَاعِي العَجْلَاني؛ كان يوم بدر أميراً على أهل قباء والعالية، فضرب له النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بسهم، وشهد أحداً؛ له ستة أحاديث.

توفي سنة خمس وأربعين.

عنه: أبو البَدَّاح (۱۲۰)، وسَهْل بن سعد، وابن عباس (۱۲۰).

<sup>(</sup>٥١١) - الاستيعاب (٣/ ٩٣٤).

<sup>(</sup>٥١٢) - تفسير البغوي (معالم التنزيل) (ص/ ٢٢٠) في تفسير قوله تعالى: { وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩)} (سورة آل عمران)، ط: (دار ابن حزم)، وانظر: ذخائر العقبي (ص/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>١٣٥)- ذخائر العقبي للمحب الطبري (ص/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>١٤)- انتهى من ذخائر العقبي.

<sup>(</sup>٥١٥) ـ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (١٦/١٢)، رقم (٨٢٨١): «أبو البَدَّاح بن عاصم بن عدي بن الجَدِّ بن العَجْلَان، من بلي بن الخارف بن قضاعة، حليف الانصار، قيل: اسمه

خرج له: المؤيد بالله، والأربعة.

### [عامر بن ربيعة بن كعب]

عامر بن ربيعة بن كعب، أبو عبد الرحمن العَنْزِي (بمهملة، ونون ساكنة، فزاي) هاجر إلى الحبشة، وشهد المشاهد.

عنه: ابنه عبدالله.

أخرج له: المؤيد بالله، والمرشد بالله، والجماعة.

توفي سنة اثنتين وثلاثين.

#### [عامر بن واثلة]

عامر بن واثلة - بمثلثة - بن عبدالله الكناني، أبو الطفيل.

له رؤية ورواية، وعُمِّر بعده صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم طويلاً؛ وصحب علياً عَلَيْه السَّلام، وكان من وجوه شيعته، ومن محبيه، وله منه محل خاص، وشهد مع على المشاهد (۱۷۰).

عَدي. روى عن أبيه. وعنه: ابنُه عاصم، وأبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم.

قال ابن سعد عن الواقدي: مات سنة سبع عشرة ومائة. وقال ابن حبَّان: توفي سنة تسع عشرة. وحكى ابنُ عبد البَرِّ أنَّ له صحبةً، وهو غلط تعقبناه عليه». انتهى بتصرف. روى له الأربعة من العامة.

(٥١٦) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة عاصم بن عَدي (٥/٤٦)، رقم (٣١٧١): «ويقال: إن عاصم بن عدي العَجْلَاني غيرُ عاصم والد أبي البَدَّاح، وكذا فَرَّق بينهما أبو القاسم البَغوي، وفي الصحيح حكايةُ ابن عباس عن عاصم بن عدي قصة الملاعنة».

(٥١٧) – قال في الاستيعاب لابن عبد البر (٢/ ٧٩٩) في ترجمة أبي الطفيل: «وكان مُحِبًّا لعلي رضي الله عنه، وكان من أصحابه في مشاهده، وكان ثقةً مأمونًا، يعترف بفضل الشيخين، إلاَّ أنَّه كان يُقَدِّمُ علياً، ...، وقد ذكرناه في الكُنَى بأكثرَ من هذا»، وقال في الاستيعاب (٤/ ١٦٩٧) في كتاب الكنى في ترجمته: «وكان مُتَشَّيعًا في علي ويُفضًلُهُ،...».

=

قلت: قد سبق ذكره في الفصل الثاني، وساق في الطبقات ترجمته، وحكى كلام بعض المنحرفين فيه، قال: ثم خرج طالباً بدم الحسين مع المختار بن عبيد، ثم أخرج محمد بن الحنفية من سجن عارم، وسكن الكوفة، ثم مكة، وأقام بها حتى مات.

ثم حكى الأقوال في سنة وفاته، وقد سبق تصحيح أنه سنة عشر ومائة.

قال في التهذيب (۱۸°): وهو آخر من مات من جميع أصحاب النبي صَـلًى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

روى عن على، وأبى بكر، وعمر، ومعاذ، وعمار.

وعنه: جابر الجعفي، والزهري، ويزيد بن أبي حبيب، وغيرهم.

أخرج له: المؤيد بالله، ومحمد، والجماعة.

قلت: وممن روى عنه الإمام الأعظم زيد بن علي عَلَيْهُم السَّلام، كما سبق.

قال علامة العترة النبيل، محمد بن عقيل - رحمه الله -(۱۹): وأما وصول أبي عبدالله الْجَدَلِيِّ ومن معه ومنهم أبو الطفيل، لإنقاذ ابن الحنفية ومن معه، فذلك من أعظم مناقبهما، ومن أكبرها منزلة عند الله تعالى وعند النبي صَلَّى الله عَليْه

وذكر ابن حجر العسقلاني في الإصابة (٧/ ٢٣١): «قال أبو عمر: كان يعترف بفضل أبي بكر وعمر، لكنه يُقَدِّمُ عليًّا»، ولم يعترض عليه ابن حجر كلامه هذا، بل أجراه مجرى الْمُسَلَّمَاتِ. وكذا نصَّ ابن الأثير في أُسْد الغابة (٢/ ٥١٥)، رقم (٢٧٤٨)، أي في محبته لأمير المؤمنين عليًّ عليه السلام وتفضيله وتقديمه.

(۱۸)\_ تهذیب التهذیب (۵/۱۷).

(٥١٩) ـ العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل (ص/ ٦٩)، ط: (دار الحكمة اليمانية)، و(ص/ ١٦)، ط: (دار الإمام النووي)، تحقيق: (السقاف).

وآله وسَلَّم فقد أثبت ثقات المؤرخين (٢٠٠)، أن ابن الزبير وضع ابن الحنفية ومن معه من بني هاشم في السجن، ووضع فيه حطباً وألقى عليه النار، فصادف ذلك وصول الْجَدَلي وأبي الطفيل ومَنْ معهما، فأنقذ الله بهم العترة – أنقذهم الله من كل سوء –....، فهل يليق أن يعد صنيع هؤلاء الأبطال المنقذين مما تطعن به عدالتهم؟! كلا والله.

إلى قوله: {إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور}.

رب احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين.

وفي الاستيعاب لابن عبد البر (۲۱۰): قدم أبو الطفيل على معاوية، فقال له: كيف وجدك على خليلك أبى الحسن؟

قال: كوجد أم موسى على موسى؛ وأشكو إلى الله التقصير.

قال له معاوية: كنت فيمن حصر عثمان؟

قال: لا، ولكني كنت فيمن حضره.

قال: فما منعك من نصره؟

قال: وأنت فما منعك من نصره إذ تربصت به ريب المنون؟ وكنت مع أهل الشام، وكلهم تابع لك فيما تريد.

فقال له معاوية: أو ما ترى طلبي لدمه نصرة له؟

قال: بلي، ولكنك كما قال أخو جُعْفِ:

لَا أَلْفِينَّكَ بَعْدَ المَوْتِ تَنْدُبُنِي وَفِي حَيَاتِي مَا زَوَّدْتنِي زَادَا

(٥٢٠) ـ تاريخ دمشق لابن عساكر (٥٤/٣٣٧)، مروج النذهب للمسعودي (٣/ ٨٥)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١١٧/٤).

<sup>(</sup>٥٢١)- الاستيعاب (٤/ ١٦٩٧)، رقم الترجمة (٣٠٥٤).

#### [عامر الرام]

عامر الرام (بفتح المهملة) صحابي، له حديث عند أبي داود (۲۲°)، والإمام أبي طالب، رواه عنه ابن إسحاق (۲۳°) عن أبي منظور عنه.

ويقال: ابن الرام؛ والأول أصح.

قلت: وفي الاستيعاب<sup>(٢٤٥)</sup>: عامر الرامي، ويقال: عامر الـرام أخـو الخضـر، والخضر قبيلة في قيس عيلان..إلخ.

#### [عامر بن مسعود بن أمية]

عامر بن مسعود بن أمية بن خَلَف الْجُمَحِي، له حديث في صوم الشتاء.

عنه: عبد العزيز بن رُفَيع (٥٢٥)، ونُمَيْر بن عَرِيب (٢٦٥).

(٥٢٢) ـ سنن أبي داود (٣/ ١٨٢)، رقم (٣٠٨٩)، ط: (العصرية).

(٥٢٣) \_ محمد بن إسحاق.

(٤٢٤)- الاستيعاب (٢/ ٧٨٩)، رقم الترجمة (١٣٢٦).

(٥٢٥) ـ «عبد العزيز بن رُفَيع الأسكري، أبو عبد الله المكي الطائفي، سكن الكوفة، روى عن ابن عباس، وابن عمر، وأنس بن مالك، وسويد بن غَفَلَة، وعامر بن مسعود الجمحي، وأبي الطُّفَيل.

روى عنه: جرير بن عبد الحميد، والحسن بن صالح بن حي، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والأعمش، وشريك بن عبد الله النخعي، وشعبة بن الحجاج، وصالح بن موسى الطلحي، وعمرو بن دينار وهو من شيوخه، وفضيل بن عياض، ومغيرة بن مقسم الضبي، وأبو حنيفة،. قال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات سنة ثلاثين ومئة. وقال بن حبان: مات بعد الثلاثين ومئة. روى له الجماعة». انتهى بتصرف من تهذيب الكمال (١٨/ ١٣٤)، رقم (٣٤٤٦).

(٥٢٦) ـ «نُمَيْر بن عَرِيْب الهَمْدَانِي، كوفي، رَوَى عن عامر بن مسعود. رَوَى عنه: أبو إسحاق الهَمْدَاني. قال أبو حاتم: لا أعرفه إلَّا في حديث: ((الصوم في الشتاء [الغنيمة الباردة]))، وذكره

اختلف في صحبته؛ عداده في أهل الكوفة.

أخرج له: المرشد بالله، والترمذي .

## [عبادة بن الصامت]

عبادة بن الصامت، أبو الوليد الخزرجي، السيد النقيب؛ شهد العقبات الثلاث، وبدراً وما بعدها.

توفي بالرملة، وقيل: ببيت المقدس، سنة أربع وثلاثين، عن اثنتين وتسعين.

عنه: ولده محمد، وإبراهيم بن عباد، وجابر، وأنس، والحسن البصري، وخالـد بن مَعْدَان، وجُنَادة بن أبى أُمَيَّة، وغيرهم.

أخرج له: أئمتنا الخمسة، والجماعة.

## [عبدالله بن أنيس]

عبدالله بن أئيس (بضم الهمزة، وفتح النون) أبو يحيى القُضَاعِي الأنصاري حلفاً، بطل مقدام، شهد العقبة وأُحُداً.

سار إليه جابر بن عبدالله شهراً إلى الشام يسمع منه حديث المظالم.

عنه: بنوه، وجابر، ومحمود بن لبيد.

توفي سنة أربع وخمسين.

خرج له: الناصر للحق، وأبو طالب، والمحيط، ومسلم (٢٥٠).

# [عبدالله بن أبي أوفى الأسلمي]

عبدالله بن أبي أوفى الأسلمي، توفي سنة ست وثمانين بالكوفة، آخر الصحابة

ابن حِبَّان في كتاب الثقات. روى لـه الترمـذي. انتهـى مـن تهـذيب الكمـال (٣٠/ ٢٢)، رقـم (٦٤٧٦).

(٥٢٧) وأربعة العامة، والبخاري في الأدب. أفاده في تهذيب الكمال (١٤/ ٣١٣)، رقم (٥٢٧). (٥٢٨)، وتهذيب التهذيب (٥/ ١٣٣)، رقم (٣٣٢٥)، والخلاصة (٢/ ٤٩)، رقم (٣٣٩٠).

موتاً بها.

عنه: عَمرو بن مُرَّة، وإسماعيل بن أبي خالد.

أخرج له: أبو طالب، والجرجاني، والمرشد بالله، والجماعة.

قلت: وكان من المنحرفين عن أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام، كما أفاده الإمام المنصور بالله عَلَيْه السَّلام في الشافي (٢٨٠٠).

## [عبدالله بن بُحَينة]

عبدالله بن بُحَينة (بضم الموحدة، وفتح المهملة، فتحتية، فنون) الأزدي، كان من السابقين ناسكاً فاضلاً، ينزل موضعاً بقرب المدينة؛ توفي آخر أيام معاوية.

أخرج له: المؤيد بالله، والجماعة.

عنه: الأعرج.

### [عبدالله بن بُسْر]

عبدالله بن بُسْر (بمهملتین) المازني، توفي سنة ثمان وثمانین، قال ابن عساكر (۲۰۰۰): وضع النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يده على رأسه، فقال: ((يعيش هذا قرناً)) فعاش مائة سنة (۳۱۰).

أخرج له: المرشد بالله، والطبراني، وأبو نعيم، وابن عساكر، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥٢٨)- الشافي (١/ ٣٢٠)، ط: (مكتبة أهل البيت عليهم السلام).

<sup>(</sup>٥٢٩)\_ في الخلاصة (٢/ ١١٠)، رقم (٣٧٦٤): «عبد الله بن مالك بن القِشْب -بكسر القاف، وإسكان المعجمة- واسمه: جُنْدُب ابن فَضْلَة الأزدي الأسدي، أبو محمد بن بُحَيْنَةَ»، إلخ.

<sup>(</sup>۵۳۰)\_ تاریخ دمشق (۲۷/ ۱۵۵).

<sup>(</sup>٥٣١)\_ قال في الخلاصة (٢/ ٥١)، رقم (٣٤٠٣): «وهو آخر من مات بالشام من الصحابة».

وقيل: أبو أُمَامَة صُدَيُّ بنُ عَجْلَان، كما سيأتي في ترجمته في (الكني).

## [عبدالله بن جواد العُقَيلي]

عبدالله بن جواد (۵۳۲) العُقَيْلي، قال ابن عساكر (۵۳۳): له صحبة.

عنه: ولد أخيه يَعْلَى (٥٣٤) بن الأشدق.

خرج له: المرشد بالله، وغيره .

## [عبدالله بن الحارث بن جُزء]

عبدالله بن الحارث بن جَزْء (بجيم ثم زاي) الزُّبيدي (بضم الزاي) شهد فتح صب (٥٣٥).

عنه: يزيد بن أبي حبيب، وغيره.

توفى سنة ست ومائة.

أخرج له: المرشد بالله، والأربعة، إلا النسائي.

## [عبدالله بن رُوَاحَة]

عبدالله بن رَوَاْحَة (بفتح أوله) أبو رواحة الحارثي الأنصاري النقيب، شهد بدراً وما بعدها، وكان أحد النجباء الصادقين في الجهاد باللسان واليد، وأحد الأمراء في غزوة مؤتة، وبها استشهد، ولا عقب له.

خرج له: الإمام زيد بن علي، وأبو طالب عَلَيْهَم السَّلام، ومحمد، والبخاري، وغيرهم .

(٥٣٢) ـ وقيل: جراد. كما في تاريخ دمشق لابن عساكر (٢٧/ ٢٤٠).

(٥٣٣)\_ تاريخ دمشق (٢٤٠/٢٧).

(٥٣٤) ـ انظر ترجمته في (الكامل) لابن عدي (٩/ ١٨٤)، رقم (٢١٨٦)، ط: (دار الكتب العلمية)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٧١)، ط: (الرسالة).

(٥٣٥) ـ قال في الخلاصة (٢/ ٥٧)، رقم (٣٤٣٧): «قال ابن يونس: مات سنة ست وثمانين بمصر، وهو آخر من مات بها من الصحابة».

# [عبدالله بن الرُّبَيْرِ بن العَوَّام]

عبدالله بن الزُّبَيْرِ بن العَوَّام، أبو خُبَيْبِ الْأَسَدِيُّ، أول مولود من المهاجرين بعد الهجرة، شهد مع خالته عائشة الْجَمَل.

بويع له سنة أربع وستين بعد معاوية بن يزيد، وتخلّف عن بيعته ابن عباس وابن الحنفية، ثم حصره الحجاج بمكة، وقتل في جمادى سنة ثلاث وسبعين، وهي عمره.

أخرج له المؤيد بالله، وأبو طالب، ومحمد، والجماعة.

قلت: قد تقدم كلام الوصي - صَلَوَاْتُ الله عَلَيْه - في شأنه وهو من رؤوس الناكثين.

لما خرج الحسين عَلَيْه السَّلام من مكة إلى العراق ضرب عبدالله بن العباس بيده على منكب ابن الزبير وقال: خلا الجو – والله – لك يا ابن الزبير.

وسار الحسين إلى العراق، فقال: يا ابن عباس، والله ما ترون هذا الأمر إلا لكم، ولا ترون إلا أنكم أحق به من جميع الناس.

فقال ابن عباس: إنما يرى من كان في شك، ونحن من ذلك على يقين.

...إلى آخر ما في شرح النهج (٥٣٦).

## [تركه للصلاة على النبي وآله أربعين جمعة]

وقال الإمام يحيى بن عبدالله بن الحسن عَلَيْهَم السَّلام فيه: وهو الذي ترك الصلاة على رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أربعين جمعة في خطبته؛ فلما التاث عليه الناس، قال: إن له أهيْلَ سوء، إذا صَلَّيْتُ عليه أو دُكَرْتُهُ أَتْلَعُوا أَعناقَهُم (١٥٥٠) واشْرَأَبُوا لِذِكْرِهِ (٢٥٥)، فأكره أن أسرَّهم، أو أقرَّ أعينهم، رواه أبو الفرج في المقاتل (٢٩٥).

<sup>(</sup>٥٣٦)- شرح نهج البلاغة (٢٠/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٥٣٧) \_ أتلعوا أعناقهم: رفعوها، ورجل أتلع، بَيِّنُ التَّلَع، أي طويل العنق، وَجِيْدٌ تَلِيْع: أي

وفي الفرائد ما لفظه: فإن المسعودي (منه وغيره رووا أنه ترك الصلاة على النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم في الخطبة أربعين جمعة قال: إنه ما تركها إلا لـئلا تشـمخ أنوف أقوام – يعني بني هاشم –.

وفي شرح النهج (۱۵۰): وكان عبدالله بن الزبير يبغض علياً وينتقصه.

وروى عمرو بن شبة، وابن الكلبي، والواقدي، وغيرهم من رواة السير أنه مكث أيام ادعائه الخلافة أربعين جمعة لا يصلي فيها على النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، وقال: لا يمنعني من ذكره إلا أن تشمخ رجال بآنافها.

وروى سعيد بن جبير: أن عبدالله بن الزبير قال لعبدالله بن عباس: ما حديث أسمعه عنك؟

قال: وما هو؟

طويل. تمت من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (١١/ ١٢٥).

وفي تاج العروس (٢٠/٣٩٧): «قالَ أبو عُبَيْدِ: أَكْثَرُ ما يُرَادُ بالتَّلَعِ طُولُ العُنُـقِ،...، وقـد تَلـعَ، ككَرُمَ وفَرِحَ، تَلَعًا، فهو أَثْلَعُ، وتَلِيعٌ، يُقَالُ: عَنُقٌ أَثْلَعُ وتَلِيعٌ فِيمَنْ دُكَّرَ، أَيْ طَوِيلٌ، وتَلْعَاءُ، فِيمَن أَنْثَ. وجِيدٌ تَلِيعٌ: طَوِيلٌ،...، ويُقَالُ: أَثْلَعَ الرَّجُلُ، إذا مَدَّ عُنُقَهُ مُتطَاوِلًا. ومنهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: (لَقَدْ أَثْلَعُوا أَعْنَاقَهُمْ إِلَى أَمْر لَمْ يَكُونُوا أَهْلَهُ، فوَقَعُوا دُونَهُ)، أَيْ رَفَعُوها».

قلت (الحقق): لفظه في النهج: (فَوُقِصُوا دوننه)، أي كُسرَت أعناقهم، دون الوصول إليه.

(٥٣٨) ـ قال في التاج (١١٨/٣): «(و) مِنَ الْمَجَازِ: (اشْرَأُبَّ إِلَيه) ولَـهُ اشْرِئْبَابًا: (مَـدَّ عُنُقَـه لَيُنْظُرَ، أَو) هُوَ إِذَا (ارْتَفَع) وعَلَا، وكُلُّ رَافِعٍ رَأْسَه مُشْرَئِبٌّ. قَالَه أَبُو عُبَيْد، (والأسـم: الشُّـرَأْبِيبَةُ) بالضَّمِّ (كالطُّمَأْنِينَة)».

(٥٣٩)- مقاتل الطالبيين (ص/٤٧٤).

(٤٤٠)\_ مروج الذهب (٣/ ٨٨).

(٤١)- شرح نهج البلاغة (١٤/٥).

قال: تأنيبي وذمي.

فقال: إني سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم يقول: ((بئس المرء المسلم يشبع ويجوع جاره)).

فقال ابن الزبير: إني لأكتم بغض أهل هذا البيت منذ أربعين سنة.

### [جواب محمد بن الحنفية على ابن الزبير]

قال (۲٬۵۰۱): وروى عمرو بن شبة أيضاً عن سعيد بن جبير، قال: خطب عبدالله بن الزبير، فنال من علي عَلَيْه السَّلام، فبلغ ذلك محمد بن الحنفية، فجاء إليه وهو يخطب، فوضع له كرسي، فقطع عليه خطبته، وقال: يا معشر العرب، شاهت الوجوه، أَيُنتَقَصُ عَلِيٌّ وأنتم حضور؟ إن علياً كان يد الله على أعداء الله، وصاعقة من أمره، أرسله على الكافرين والجاحدين لحقه، فقتلهم بكفرهم، فشنئوه وأبغضوه، وأضمرو له السيف والحسد، وابن عمه صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم حَيٌّ بعْدُ لم يحت، فلما نقله الله إلى جواره، وأحب له ما عنده، أظهرت له رجال أحقادها، وشفت أضغانها، فمنهم من ابتزّه حقه، ومنهم من ائتمر به ليقتله، ومنهم من شتمه وقذفه بالأباطيل.

إلى قوله: والله ما يَشْتُمُ علياً إلا كافر يُسِر شتم رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، ويخاف أن يبوح به، فيكني بشتم علي عَلَيْه السَّلام، أما إنه قد تخطت المنية منكم من امتد عمره، وسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: ((لا يجبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق)) {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقلَبٍ يَنقَلِبُونَ}.

(٥٤٢) ـ ابن أبي الحديد صاحب شرح النهج.

فعاد ابن الزبير إلى خطبته، وقال: عذرت بني الفواطم يتكلمون، فما بال ابـن أم حنفة؟

فقال محمد: يا ابن أم رُوْمَان (٢٠٠٠)، وما لي لا أتكلم، وهل فاتني من الفواطم إلا واحدة، ولم يفتني فخرها؛ لأنها أم أخوي...إلخ .

قال المقبلي في الأبحاث في بحث اختياره بقاء تحريم القتال في الأشهر الحرم، والأمكنة الحرم: ولو كانت الأحاديث أخباراً لم يقع شيء من ذلك، وإنما هو أمر خولف وظيفة الأفعال الخارجية من ابن الزبير فمن بعده، فهونت ذلك على النفوس، مع أن أحاديث الملحد في الحرم الذي عليه نصف عذاب أهل النار، ونحو ذلك، كثيرة متعاضدة المعنى.

وقال في الإتحاف: والأحاديث الواردة في أن أول من يلحد في الحرم كبش قريش، عليه نصف عذاب أهل النار، ومعناه متواتر لكثرة رواته، ولولا الورع واحترام ابن الزبير، والتجوز البعيد أن يصدق ذلك في غيره، لكان لا حاجة إلى اللجلجة...إلخ.

قال الإمام عَلَيْه السَّلام (٤٤٠): فتأمل العصبية، وقد علم أنه الكبش الذي يلحد في حرم الله (٥٤٥).

\_

<sup>(</sup>٥٤٣) ـ «رُومان: بضم الراء، ويقال: بفتحها». انتهى من جامع الأصول (١٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٤٤٥)\_ الإمام المنصور بالله محمد بن عبد الله الوزير عليهما السلام في الفرائد.

<sup>(</sup>٥٤٥) – اعلم أيها المطلع الكريم أنَّ أحاديث (الملحد في الحرم) بألفاظه وسياقاته وأطراف قد رواها الجمُّ الغفير من المحدثين في مصنفاتهم، وهذا بعض ما وقفنا عليه وبالله التوفيق، ونسأله الإخلاص والثبات وحسن الختام:

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٨٨): «وعَنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ لَهُ عَبْـدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْر حِينَ حُصِرَ: إِنَّ عِنْدِى نَجَائِبَ قَدْ أَعْدَدْتُهَا لَكَ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيَـكَ

قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات، ورواه البزَّار أيضًا». انتهي.

بِمَكَّةَ كَبْشٌ مِنْ قُرَيْشِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ أَوْزَارِ النَّاسِ)).

ورواه أحمد أيضًا في مسنده (١/ ٣٧١)، رقم (٤٨١)، قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيــدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْأُوْزَاعِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَنَّهُ حَدَّتُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، وساق القصة إلى قول عثمان بن عفان: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلُه وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((يُلْحِدُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش بِمَكَّةَ يَكُونُ عَلَيْهِ نِصْفُ عَذَابِ الْعَالَمِ)).

قال الهيثمي (٧/ ٢٣٣): «رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلَّا أنَّ محمدَ بنَ عبـد الملـك بـن مـروان لَـم أجد له سماعًا من المغيرة، ثم قال: ولهذا الحديث طرق في فضل مكة في الحج».

قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٩٤)، رقم (٢٤٦٢): وذكره [الهيثمي] من حديث ابن عَمرو أيضًا بلفظ: ((يُلْحِدُ رَجُلٌ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَلَيْهِ نِصْفُ عَدَابِ الْعَالَمِ)).

وقال: رواه البزار، وفيه محمد بن كثير الصنعاني، وتَّقَه صالح بن محمد، وابن سعد، وابن حبان، وضعفه أحمد».

قال الألباني: وقال الحافظ في الصنعاني هذا: «صدوق، كثير الغلط»، لكن له شاهد يرويه يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة، عن ابن أبْزَى عن عثمان بن عفان (رض)، قال: قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ حِينَ حُصِرَ: إِنَّ عِنْدِى نَجَائِبَ قَدْ أَعْدَدْتُهَا لَكَ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَّةَ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ حِينَ حُصِرَ: إِنَّ عِنْدِى نَجَائِبَ قَدْ أَعْدَدْتُهَا لَكَ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَّةَ فَيَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ اللَّهِ حصلى الله عليه وآلَهُ وسلم - يَقُولُ: (ريُلْحِدُ بِمَكَّةَ كَبْشٌ مِنْ قُرَيْشِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفَ أَوْزَارِ النَّاسِ))، أخرجه أحمد (ريُلْحِدُ بِمَكَّة كَبْشٌ مِنْ قُرَيْشِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفَ أَوْزَارِ النَّاسِ))، أخرجه أحمد (/ ٢٤ )، ورجاله ثقات كما قال الهيثمي،...، فالحديثُ «حَسَنٌ» بلفظ البزار، «صحيح» بلفظ

وروى أحمد بن حنبل في مسنده (٥/ ٤٦٢)، رقم (٦٢٠٠)، (تحقيق الشيخ أحمد شاكر) قال: حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، حَدَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ ! إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّهُ سَيُلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرِيْشٍ لَوْ وُزِئتْ دُنُوبُهُ بِـدُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ))، قَالَ: فَانْظُرْ لَا تَكُونهُ.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٨٨): «رواه أحمد، ورجاله ثقات».

وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح...».

وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (٣٣٦/١٠)، رقم (٦٢٠٠): «رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن كناسة،...، فقد روى له النَّسائي، ووتَّقَه علي بن المديني، ويعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان في الثقات.

قلت: وكذا وثقه ابن معين، وأبو داود، والعجلي كما في تهذيب التهذيب لابن حجر.

قال الأرنؤوط: وقال أبو حاتم: كان صاحب أخبار، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وسيأتي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الصواب».

ورواه الحاكم في المستدرك برقم (٣٤٦٢)، وقال: «هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه». وقال الذهبي في التلخيص: «[قال] أبو حاتم: «ابن كناسة لا يحتج به».

وهذا عجب من الذهبي كيف يترك توثيق ابن معين، وعلي بن المديني، وأبي داود، والعجلي، وابن حبان، ويعقوب بن شيبة، ويعدل إلى كلام أبي حاتم! الذي وصفه في الميزان بـ «المتعنت»، والقائل فيه كما في سير أعلام النبلاء في سيرته (١٠/ ٦٠٣): «إذا وتَّق أبو حاتم رجلًا فتمسَّك بقوله، فإنَّه لا يوثق إلَّا رجلًا صحيح الحديث، وإذا ليَّنَ رجلًا، أو قال فيه: «لا يُحتجُ به» فتوقَّ ف حتَّى ترَى ما قال غيره فيه، فإنْ وتَقه أحدٌ، فلا تبنن على تجريح أبي حاتم، فإنَّه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال الصحاح: «ليس بحجة»، «ليس بقوي»، أو نحو ذلك»، والقائل أي الذهبي عنه كما في سيره في الكلام على أبي زُرْعَة الرازي (١٠/ ٤٧٩): «يعجبني كثيرًا كلام أبي زُرْعَة في الجرح والتعديل، يَبيْنُ عليه الورعُ وَالْمخْبَرَةُ، بخلاف رفيقه أبي حاتم،

فلم لم يعمل الذهبي بنصائحه وفوائده؟ {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم}، فما رأي المنصفين في صنيع الذهبي هذا؟!.

وروى أحمد بن حنبل في مسنده (٦/ ٤٧٠)، رقم (٧٠٤٣)، قال: حَدَّتَنَا هَاشِمَّ، حَـدَّتَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُو ابْنَ الزَّبَيْرِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْحِجْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللَّهِ فَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((يُحِلُّهَا وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌّ مِنْ قُرَيْشِ، لَوْ وُزنَتْ دُنُوبُهُ بِدُنُوبِ الثَّقَلَيْن

إلى قوله: ولا عليهم مما يلزمهم للقرابة، ولو جلّ وعظم، وتناسوا ما قرع أسماعهم، ورووه في كتبهم، عن النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم مثل: ((فانظروا كيف تخلفوني فيهم)) ومثل: ((أذكركم الله في أهل بيتي - ثلاثاً -)).

لُوَزَئَتْهَا)).

قال الهيثمي (٣/ ٢٨٨): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح».

وقال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح».

وقال شعيب الأرنؤوط: «رجاله ثقات رجال الشيخين».

وقال الآلباني في السلسلة الصحيحة برقم (٣١٠٨): «وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، فهو أصح من الذي قبله؛ فإن هاشم بن القاسم، وهو أبو النضر الليثي مولاهم البغدادي، قال الحافظ [ابن حجر] فيه: «ثقة ثبت»، وقال في الذي قبله - ابن كناسة -: «صدوق». انتهى.

قلت: ورواه-زيادةً على ما سبق- بلفظ: ((يُلْحِدُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ يَكُونُ عَلَيْهِ نِصْ فُ عَدَابِ الْعَالَمِ))، وفي بعضها: ((يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ))، البخاريُّ عَدَابِ الْعَالَمِ))، وفي بعضها: ((يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ))، البخاريُّ في التاريخ الكبير (١/ ١٦٣)، رقم (٤٨٥)، والفاكهيُّ في أخبار مكة (٢/ ٢٦٨)، رقم (١٤٩٨)، قال الحقق الدهيش: ﴿إسناده حَسَنٌ»، ورواه الديلمي في الفردوس (٥/ ٥٣٨)، رقم (١٩٠٩)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث للهيشمي)، رقم (٩٧٦)، والبزار في مسنده (كشف الأستار) (٢/ ٤٧)، رقم (١١٧٤)، ورقم (١١٧٥)، والآجري في الشريعة (٣/ ١٤٧)، رقم (١٤٧٤)،

وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام (٥/ ٤٤٤)، والسيوطي في تاريخ الخلفاء (١٢٨)، وانظر جمع الجوامع له (٢٩٦/٩)، ووثق رجال حديثي أحمد بن حنبل، وانظر كنز العمال (٢٠٨/١٢)، ط: (مؤسسة الرسالة).

وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهـرة (٤/ ١٤٤)، رقـم (٣٥١٦)، وقـال: «رواه أبـو يعلـى، وأحمد بن حنبل، ورجاله ثقات».

وقد استوعب الحافظ ابن عساكر هذه الأحاديث في تاريخ دمشق (٢١٨/٢٨).

قال: وهذا ابن الزبير قد فتح هذه المعصية التي عظمها الفقيه (٢٤٥)، وهي عظيمة وفاقرة في حرم الله تعالى، ووصفه النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم بأنه ملحد، وأن عليه نصف عذاب أهل النار، وقد علم الفقيه أنه من رؤوس الناكثين، فلم تطب نفسه تبعاً لما أصله أسلافه في هذه المسألة أن يقرر ويقول الحق.

إلى قوله: وهذا هو عذر المخالف، تواصوا به خلفاً عن سلف.

قال أبو عمر في الاستيعاب (۲٬۵۰۰): وروي أن عبدالله بن صفوان بن أمية مَرّ يوماً بدار عبدالله بن بدار عبدالله بن عباس بمكة، فرأى فيها جماعة من طالبي الفقه، ومَرّ بدار عبيدالله بن عباس فرأى فيها جماعة ينتابونها للطعام، فدخل على ابن الزبير، فقال له: أصبحت والله أصبحت كما قال الشاعر:

فَ إِنْ تُصِبْكَ مِنَ الْأَيْامِ قَارِعَةٌ لَمْ نَبْكِ مِنْكَ عَلَى دُنْيَا وَلَا دِيْنِ قَالِ: وما ذاك يا أعرج؟

قال: هذان ابنا عباس، أحدهما يفقه الناس، والآخر يطعم الناس، فما أبقيا لك مكرمة.

فدعا عبدالله بن مطيع، وقال: انطلق إلى ابني عباس، فقل لهما: يقول لكما أمير المؤمنين: اخرجا عني أنتما ومن انضوى إليكما من أهل العراق، وإلا فعلت وفعلت.

(٥٤٧) - الاستيعاب (٣/ ٩٣٧)، في ترجمة عبد الله بن العباس رضوان الله تعالى وسلامه عليهما.

<sup>(</sup>٥٤٦) أي المقبلي.

فقال عبدالله بن عباس لابن الزبر: والله ما يأتينا من الناس إلا رجلان: رجل يطلب فقهاً، ورجل يطلب فضلاً، فأي هذين تمنع؟ وكان بالحضرة أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني، فجعل يقول:

مِنْهَا خُطُوبٌ أَعَاجِيْتٌ وَتُبْكِيْنَا وَمِثْلُ مَا تُحْدِثُ الْآيَامُ مِنْ عِبَر فِي ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الدُّنْيَا تُسَلِّينًا فِقْهًا وَيُكْسِبُنَا أَجْرًا وَيَهْدِيْنَا وَلَا يَزَالُ عُبَيْدُاللَّهِ مُتْرَعَةً جِفائه مُطْعِمًا ضَيْفًا وَمِسْكِيْنَا نَسَالُ مِنْهَا السَّذِي نَبْغِي إِذَا شِيْنَا إِنَّ النَّبِيُّ هُو النُّورُ الَّذِي كُشِطَتْ بِهِ عِمَايَاتُ مَاضِيْنَا وَبَاقِيْنَا وَرَهْطُهُ عِصْمَةٌ فِي دِيْنِنَا لَهُمُ فَضْلٌ عَلَيْنَا وَحَتٌّ وَاجِبٌ فِيْنَا فَفِيْمَ تَمْنَعُنَا مِنْهُمْ وَتَمْنَعُهُمْ مِنَّا وَتُصَوِّذِيْهِم فِينَا وَتُوْذِيْنَا وَلَسْتَ فَاعْلَمْ بِأُولَاهُمْ بِهِ رَحِمًا يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ وَلَا أُولَى بِهِ دِيْنَا

لًا دَرُّ دَرُّ اللَيَالِي كَيْفَ تُضْحِكُنَا كُنَّا نَجِيءُ ابْنَ عَبَّاسَ فَيُسْمِعُنَا فَالبِرُّ وَاللِّرِيْنُ وَاللَّانْيَا بِدَارِهِمَا لَنْ يُوْتِيَ اللَّهُ إِنْسَانًا يبُغْضِهِم فِي الدِّيْنِ عِزًّا وَلَا فِي الأَرْضِ تَمْكِيْنَا

### [عبدالله بن زيد الخزرجي]

عبدالله بن زيد، أبو محمد الخزرجي، الذي نسب إليه رؤية الأذان في رواية العامة، شهد بدراً.

عنه: ابنه محمد، وابن المسيب.

توفى سنة اثنتين وثلاثين.

أخرج له: المؤيد بالله، والأربعة.

قلت: وقيل: إنه استشهد بأحد (٥٤٨).

<sup>(</sup>٥٤٨) ـ ذكره ابن حجر عن الحاكم، انظر الإصابة (٩٨/٤)، رقم (٢٦٨٩)، وتهذيب

#### [عبدالله بن زيد بن عاصم]

عبدالله بن زيد بن عاصم، أبو محمد النَّجَّاري، يعرف بابن أم عُمَارَة، ووهم ابنُ عُينْنَة فجعله رائى الأذان، وله ولأبيه صحبة؛ شارك في قتل مسيلمة الكذاب.

قُتل يوم الحرة، سنة ثلاث وستين.

عنه: عباد بن تميم.

أخرج له: المؤيد بالله، والجماعة (٢٩٥).

## [عبدالله بن سرُجس]

عبدالله بن سرُجِس (بفتح المهملة، وإسكان المهملة الثانية، وكسر الجيم، فمهملة، منصرف لأنه عربي) المُزنِيُّ البصري.

عنه: عاصم الأحول.

أخرج له: المؤيد بالله، ومسلم، والأربعة.

### [عبدالله بن سلَام]

عبدالله بن سلَام - مخفف - أبو يوسف الإسرائيلي، من ولد يوسف عَلَيْه السَّلام، عالم أهل الكتاب؛ أسلم مقدم النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم المدينة.

عنه: ولده يوسف، وابن مسلمة، وغيرهما.

أخرج له: الهادي للحق، والمرشد بالله - عَلَيْهَما السَّلام -، والجماعة.

توفي سنة ثلاث وأربعين.

قلت: والرواية بأنه المراد بقوله تعالى: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} [الرعـد: ٢٣]، غير صحيحة، بل هي نازلة في أمير المؤمنين – صَلَوَاْتُ الله عَلَيْه –.

التهذيب (٥/ ٢٠٠)، رقم (٣٤٤٣).

(٥٤٩)\_ انظر لزيادة ترجمته: تهذيب الكمال (١٤/ ٥٣٨)، رقم (٣٢٨١)، تهذيب التهذيب (٥٩٨)، رقم (١٩٩)، رقم (١٩٩).

روى الحاكم بسنده إلى أبي سعيد الخدري، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآلـه وسَلَّم: هو علي بن أبي طالب.

ورواه عن ابن عباس (۱٬۰۰۱)، وعن محمد بن الحنفية (۲٬۰۰۱)، وعن أبي صالح من طريقين (۳۰۰۱)، وعن أبي جعفر الصادق (۱٬۰۰۱)، وقال أبو صالح: قال ابن عباس: هو والله على بن أبى طالب.

انتهى من شواهد التنزيل؛ أفاده أيده الله تعالى في التخريج (٥٥٥).

## [عبدالله بن الشُخُيْر]

عبدالله بن الشِّخِّير (بكسر المعجمتين المثقلتين، فتحتية ساكنة، فمهملة) أبو مُطَرِّف، كان من الطلقاء.

عنه: بنوه: مُطَرِّف، ويزيد، وهاني؛ لا يعرف موته.

أخرج له: الجرجاني عَلَيْه السَّلام، ومسلم، والأربعة.

كان أحد المبايعين للإمام الحسن بن الحسن - عَلَيْهُما السَّلام -.

## [عبدالله بن عامر بن ربيعة العُنْزي]

عبدالله بن عامر بن ربيعة العَنْزِي - بإسكان النون - أبو محمد، روى عن أبيه، وعمرو.

وعنه: عاصم بن عبيد الله؛ كان سخياً جواداً.

(٥٥٠)- الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (١/٣٠٧)، رقم (٤٢٢).

(٥٥١)- شواهد التنزيل (١/ ٣٠٧-٣٠٨)، رقم (٤٢٣).

(٥٥٢) - شواهد التنزيل (١/ ٣٠٨)، رقم (٤٢٤)

(۵۵۳)– شواهد التنزيل (۱/ ۳۱۰)، رقم (٤٢٦)، ورقم (٤٢٧).

(٤٥٥)- شواهد التنزيل (١/ ٣٠٨)، رقم (٤٢٥)

(٥٥٥) ـ الشافي مع التخريج (٢/٣٩٦).

توفي سنة خمس وثمانين.

أخرج له: الإمام أبو طالب، والمرشد بالله.

قلت: وليس هو عامل عثمان كما سبق إلى بعض الأوهام؛ ذاك ابن عامر بن كرز، ولم يترجم له في الطبقات.

## [عبدالله بن عُكَيْم]

عبدالله بن عُكَيْم (بعين مهملة مضمومة، فكاف، فتحتية، فميم، مصغر) أبو معبد، مخضرم.

عن أبي بكر، وعمر.

وعنه: ابن أبي ليلي، وابن مخيمرة.

مات في إمارة الحجاج.

أخرج له: المؤيد بالله، وأبو طالب.

قلت: في شرح النهج (٢٥٥٠): وكان عبدالله بن عكيم عثمانياً، وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى علوياً، وفي مختصر الطبقات أنه - أي عبدالله بن عكيم - أحد مبغضي الوصي عَلَيْه السَّلام.

### [عبدالله بن عمر بن الخطاب]

عبدالله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن، أسلم قديماً بمكة بإسلام أبيه، وشهد الخندق وما بعدها؛ ذكر الناصر للحق فيما رواه الإمام أبو طالب طالب أنه لم يقاتل مع علي عَلَيْه السَّلام في حروبه، مع أنه يفضل أمير المؤمنين علياً عَلَيْه السَّلام على من حاربه، وهو من أصحاب الألوف في الحديث.

(٥٥٧)- الأمالي (ص/١٩٦)، رقم (١٣٦)، (الباب الثامن).

<sup>(</sup>٥٥٦)- شرح نهج البلاغة (١٠٠/٤).

توفي بمكة سنة ثلاث وسبعين، وله أربع وثمانون.

أخرج له: أئمتنا الخمسة، والجماعة.

عنه: جمع من الصحابة والتابعين، منهم بنوه: سالم، وحمزة، وعبيدالله، ونافع (٥٥٠) – قالوا: وهو أصح رواياته – وزيد بن أسلم، وسعيد بن جبير، والشعبي، وعبدالله وعمرو ابنا دينار، وطاووس، ومجاهد، وعطاء بن السائب، وابن سيرين، ومحارب بن دثار.

قلت: والعجب من ابن عمر، كيف تخلّف عن أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام مع علمه وتفضيله له، وكثرة رواياته فيه مما لا يحصر، نحو قوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((من فارق علياً فقد فارقني، ومن فارقني فارق الله عز وجل)) أخرجه ابن المغازلي (۹۰۰)، عن مجاهد، عن ابن عمر؛ وأخرجه الطبراني في الكبير عنه (۱۲۰۰)، وقد أخرجه أحمد في المناقب (۱۲۰۰)، والحاكم في المستدرك (۲۲۰۰)، عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يقول: ((يا علي، من فارقني فارق الله، ومن فارقك فقد فارقني)) وأخرجه الكنجي (۱۳۰۰)، وابن المغازلي عن أبي ذر أيضًا (۱۲۰۰).

<sup>(</sup>٥٥٨) ـ نافع كان مولى لعبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٥٥٩)- المناقب لابن المغازلي (١٥٩)، رقم (٢٨٧).

<sup>(</sup>٥٦٠)- المعجم الكبير للطبراني (١٢/ ٢٢)، رقم (١٣٥٥٩)، ط: (مكتبة ابن تيمية).

<sup>(</sup>٥٦١) - فضائل الصحابة (٢/ ٧٠٤)، رقم (٩٦٢)، ط: (دار ابن الجوزي)، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٣٨): «رواه البزار، ورجاله ثقات».

<sup>(</sup>٥٦٢)- المستدرك للحاكم (٣/ ١٣٣)، رقم (٤٦٢٤)، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد».

<sup>(</sup>٦٦٥)- المناقب للكنجى (ص/ ١٨٨-١٨٩) (الباب الرابع والأربعون).

<sup>(</sup>٥٦٤)- المناقب لابن المغازلي (١٧٨)، رقم (٣٢٤).

وفي حديث بريدة لما شكى علياً عَلَيْه السَّلام ورسول الله صَـلَى الله عَلَيْه وآلـه وسَلَّم يسمع، فخرج مغضباً وقـال: ((ما بال أقوام ينتقصون علياً؛ من أبغض عليـاً فقد أبغضني، ومن فارق علياً فقد فارقني؛ إن علياً مني وأنا منه (٥٦٥)).

(٥٦٥)-روى أحمد بن حنبل في المسند (٢١/ ٤٩٧)، رقم (٢٢٩٠٨)، ط: (دار الحديث) بإسناده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ بَعْئَيْنِ إِلَى الْيَمَنِ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَلَى الآخرِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: ((إِذَا الْتَقَيْتُمُ فَعَلِيٌّ عَلَى النَّاسِ، وَإِنْ افْتَرَقْتُمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى جُنْدِهِ)). قَالَ: فَلَقِينَا بَنِي زَيْدٍ مِنْ الْتَقَيْتُمْ فَعَلِيٌّ عَلَى النَّاسِ، وَإِنْ افْتَرَقْتُمَا فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا عَلَى جُنْدِهِ)). قَالَ: فَلَقِينَا بَنِي زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَاقَتَلْنَا الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَيْنَا الدُّرِيَّةَ، فَاصْطَفَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلْنَا الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَيْنَا الدُّرِيَّةَ، فَاصْطَفَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلْنَا الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَيْنَا الدُّرِيَّةَ، فَاصْطَفَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلْنَا الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَيْنَا الدُّرِيَّةَ، فَاصْعَلَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلْنَا الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَيْنَا الدُّرِيَّةَ، فَاصْعَلَى عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَتَلْنَا الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَيْنَا الدُّرِيَّةَ، فَاصْعُلَى عَلَى الْمُقَاتِلَةَ مِنْ السَبْي لِنَفْسِهِ.

قَالَ بُرَيْدَةُ: فَكَتَبَ مَعِي خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ يَحْبُرُهُ بِدَلِكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ دَفَعْتُ الْكِتَابَ فَقُرِئَ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُ الْعَضَبَ فِي وَجْهِ فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ، بَعَثْتَنِي مَعَ رَجُلٍ، وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ: ((لا تَقَعْ وَأَمَرْتَنِي أَنْ أُطِيعَهُ فَفَعَلْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ: ((لا تَقَعْ وَأَمَرْتَنِي أَنْ أُطِيعَهُ فَفَعَلْتُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ: ((لا تَقَعْ وَاللَّهُ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُو وَلِيُّكُمْ بَعْدِي، وَإِنَّهُ مِنِي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُو وَلِيُّكُمْ بَعْدِي)). قال الحقق (حمزة): "إسناده صحيح».

ورواه في فضائل الصحابة (٢/ ٨٥٦)، رقم (١١٧٥)، بنفس الإسناد. قال محقق الفضائل: «إسنادُهُ حَسَنٌ».

وروى أحمد في المسند (١٦/ ٢٥)، رقم (٢٢٩٢٤)، ط: (دار الحديث)، وهو في (٣٨/ ١٣٥)، برقم (٢٣٠ ٢٨)، ط: (الرسالة)، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُعْرِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى مَجْلِسِ وَهُمْ يَتَنَاوَلُونَ مِنْ عَلِيٍّ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي نَفْسِي عَلَى عَلِيٍّ شَيْءٌ، وكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ كَدَلِكَ، فَبَعَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَيْهَا عَلِيٍّ، وَأَصَبْنَا سَبْيًا، قَالَ: فَأَخَذَ عَلِيٍّ جَارِيَةً مِنْ الْحُمُسِ لِنَفْسِهِ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: دُونكَ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ أُحَدُّتُهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ أُحَدُّتُهُ مِمْ كَانَ، ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ عَلِيًّا أَخَذَ جَارِيَةً مِنْ الْحُمُسِ. قَالَ: وَكُنْتُ رَجُلًا مِكْبَابًا. قَالَ: فَرَفَعْتُ

رَأْسِي فَإِدْا وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ قَدْ تَغَيَّرَ، فَقَالَ: ((مَنْ كُنْتُ وَلِيَّـهُ فَعَلِيٌّ وَلَلَّهُ)).

قال محقق طبعة دار الحديث: «إسناده صحيح»، وقال محقق وا طبعة مؤسسة الرسالة: «إسناده صحيح».

ورواه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (٢/ ٨٥٧)، رقم (١١٧٧) بنفس الإسناد. قال المحقـق: «إسناده صحيح».

ونحو حديث بريدة هذا حديث عَمرو بن شاس، وفيه: ((مَنْ آدَى عَلِيًّا فَقَدْ آدَانِي))، وقـد تقـدَّم تخريجه والكلام عليه في الفصل العاشر.

وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده (٣٣/ ١٥٤)، رقم (١٩٩٢)، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ سَرِيَّةٌ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَحْدَثَ شَيْئًا فِي سَفَرِهِ فَتَعَاهَدَ قَالَ عَفَّانُ فَتَعَاقَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ. قَالَ عِمْرَانُ: وَكُنّا إِذَا عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ نَسْ أَنْ يَذْكُرُوا أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ. قَالَ: فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَامَ وَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَامَ الرَّابِعُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: قَالَ: قَالَ: ((دَعُوا عَلِيًّا، إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُو وَلِيُّ كُلًّ مُؤْمِن بَعْدِي)).

ورواه أحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٧٤٩)، رقم (١٠٣٥)، وقال المحقق (عباس): «إسناده حَسَنٌ».

ورواه القَطِيعي في زوائد الفضائل برقم (١٠٦٠)، وحَسَّن الحقق إسناده.

ورواه أبو داود الطيالسي في المسند (٢/ ١٦٨)، رقم (٨٦٨)، قال المحقق (التركي): «إسناده حسن».

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة: «رواه أبو داود الطيالسي بسندِ صحيح». ورواه ابن أبي شيبة في (الْمُصَنَّف) (١٧/ ١٣٠)، رقم (٣٢٧٨٤) قال السيوطي في جمع الجوامع: ابن أبي شيبة عن عمران بن حُصَين «صحيح».

ورواه ابن جرير الطبري وصححه، كما في كنز العمال (١٣/ ١٤٢)، رقم (٣٦٤٤٤).

ورواه الترمذي برقم (٣٧٢١)، وقال: «حديث حسن غريب»، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (٢٩٢٩).

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (٤/ ٥٦٩): «وأخرج الترمذي بإسناد قـويٍّ عـن عِمْـرانَ بـنِ حُصَيْنِ في قِصَّةٍ قال فيها: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْ عَلِيٍّ؟ إِنَّ عَلِيًّا مِنَّى وَأَنَا مِنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِن بَعْدِي))».

ورواه النسائي في (الخصائص) برقم (٨٩)، وقال المحقق (الداني بن منير): «إسناده صحيح». وقال الحويني في تحقيقه (للخصائص) برقم (٨٤): «إسناده صحيح».

ورواه النسائي في الفضائل مختصرًا برقم (٦٨)، وقال المحقق (الداني): «إسناده صحيح»، وقـال الحويني برقم (٦٤): «إسناده صحيح».

ورواه أبو يعلى في مسنده (١/ ٢٩٣)، برقم (٣٥٥)، قال الحجقق (حسين أسد): «رجال ه رجال الصحيح».

ورواه ابن حبان في صحيحه (التعليقـات الحسـان) (۱۰/ ۲۷)، رقـم (۲۸۹۰). قـال الألبـاني: «صحيح».

ورواه الحاكم في المستدرك (٣/ ١١٩)، رقم (٤٥٧٩)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».

وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (٥/ ٢٦١)، برقم (٢٢٢٣)

وبعد هذا التصحيح للحديث وتقويته، وكثرة رواته ومخرجيه، فلا أعلم إلى الآن لماذا قال ابن تيمية في منهاجه (٧/ ٣٩١)، ط: (مؤسسة قرطبة): «قوله ((هو وليُّ كُلِّ مؤمن بعدي)) كَذِبٌ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»، وقال في منهاجه أيضًا (٥/ ٣٥): «وقوله: ((أنت وليي في كل مؤمن بعدي))، فهذا موضوع باتّفاق أهل المعرفة بالحديث».

ولقد أخذ بطرف من الإنصاف الألبانيُّ على غير عادته - بعد أن رَوَى الحديث في صحيحته وصححه، إذ قال: «فمن العجيب حقًا أن يتجرأ شيخ الإسلام! ابن تيمية على إنكار هذا

وروى الحاكم أبو القاسم وغيره أنه كان يفضل الوصي عَلَيْه السَّلام على سائر الصحابة .

قال الإمام محمد بن عبدالله في الفرائد: وروى البلاذري في تاريخه أن عبدالله بن عمر كتب إلى يزيد - لعنه الله -: أما بعد، فقد عظمت الرزية، وجلّت المصيبة، وحدث في الإسلام حدث عظيم، ولا يوم كيوم الحسين...إلخ.

الحديث وتكذيبه في منهاج السنة (٤/٤/١) كما فعل بالحديث المتقدم هناك. قلت: أي حديث العدير.

إلى أن قال: فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلَّا التسرع والمبالغة في الردِّ عَلَى الشيعة». قلت: وروى أحمد بن حنبل في المسند (١١/ ٢٧٢)، رقم (١١٧٥٦)، ط: (دار الحديث)، و(٣٣٧/١٨)، رقم (١١٨١٧)، ط: (دار الرسالة) عَنْ أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: اشْتَكَى عَلِيًّا النَّاسُ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ فِينَا خَطِيبًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((أَيُّهَا النَّاسُ لا تَشْكُوا عَلِيًّا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لأَخَيْشِنٌ فِي دَاتِ اللَّهِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)).

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٧٤)، ط: (دار الفكر): «رواه أحمد، ورجاله ثقات». وقال حمزة الزين محقق طبعة دار الحديث: «إسناده صحيح»، ووثق محققوا طبعة الرسالة رجال السند.

ورواه في فضائل الصحابة (٢/ ٨٤٥)، رقم (١١٦١)، بـنفس السند. قال المحقق: «إسناده صحيح».

ورواه الحاكم النيسابوري في المستدرك عن شيخه أبي بكر القَطيعي (٣/ ١٤٤)، بـرقم (٢٥٤)، وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». ورواه أبو نُعَيم في الحلية (١٨/١)، عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: شَكَى النَّاسُ عَلِيًّا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا تَشْكُوا عَلِيًّا، فَوَاللهِ إِنَّهُ لاَّ خَيْشِنُ فِي دَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)).

قلت: وصححه الألباني. انظر السلسلة الصحيحة (٥/ ٦٢٦)، رقم (٢٤٧٩).

فأجابه يزيد – لعنه الله –: أما بعد، يا أحمق، فإنا جئنا إلى قصور مشيدة، وفرش ووسائد منضدة، فقاتلنا عنها؛ فإن يكن الحق لنا فعن حقنا قاتلنا، وإن يكن الحق لغيرنا فأبوك أول من سَنّ وابتزّ واستأثر بالحق على أهله.

قلت: وهو كجواب أبيه معاوية على محمد بن أبي بكر، الـذي رواه في الشـافي، وشرح النهج (۲۲۰)، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

قال نافع لابن عمر: مَنْ خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما أنت وذاك لا أمّ لك.

ثم قال: أستغفر الله؛ خيرهم بعده من كان يحل له ما كان يحل له، ويحرم عليه ما كان يحرم عليه.

قلت: من هو؟

قال: علي، سدّ أبواب المسجد وترك باب علي، وقال له: ((لك في هذا المسجد ما لي، وعليك فيه ما عليّ، وأنت وارثي ووصيي، وتقضي ديني، وتنجز عداتي، وتُقْتل على سنتي؛ كذب من زعم أنه يبغضك ويحبني)) رواه ابن المغازلي (۲۷۰) عن جعفر بن محمد عن أبيه، أخرجه في تفريج الكروب (۲۸۰).

قال الإمام محمد بن عبدالله: واسمع إلى حديث رواه مسلم وعيره، لما تغيظ أهل المدينة ومكة، واشتد عليهم قتل الحسين، خلعوا يزيد - لعنه الله -،

<sup>(</sup>٦٦٦) ـ شرح النهج (٣/ ١٨٨ -١٩٠).

<sup>(</sup>٥٦٧)- المناقب لابن المغازلي (ص/ ١٧٠)، رقم (٣٠٩).

<sup>(</sup>٦٦٨)\_ تفريج الكروب (مخ) (ص/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥٦٩)\_ صحيح مسلم (كتاب الإمارة) بأرقام (٤٧٩٣)، و(٤٧٩٤)، و(٥٧٩٤).

وأقاموا عبدالله بن مطيع، ثم دخل عليه ابن عمر؛ فقال: اطرحوا لأبي عبد الـرحمن وسادة.

فقال ابن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك؛ سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم يقول: ((مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِى اللَّه لاَ حُجَّةً لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً))؛ فتأمل ابن عمر أورد الحديث مطلقاً بدون قيده المعلوم عند الأمة من طاعة الله، وإقامة كتاب الله.

إلى قوله: وقد علم بأنه قتل الحسين، وسبى حريم رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسنَّم وفعل كل طامة؛ وكأنه لما كتب إلى يزيد الملعون وأجاب عليه بما ألقمه الحجر.

إلى قوله: ولِمَ لم يدخل في بيعة من يدور معه الحق حيثما دار، وقد طلبه؟ وأخلى رقبته عن بيعة إمام الحق حقاً، فيما رواه من الحديث؛ فلو بادره الموت في حياة أمير المؤمنين لمات ميتة جاهلية بالنص الذي رواه؛ ولهذا قال علي عَلَيْه السَّلام له ولآخر: لم ينصرا الحق، ولم يخذلا الباطل.

وما باله ترك بيعة علي عَلَيْه السَّلام، وجاء إلى الحجاج يبايعه لعبـ د الملـك بـن مروان، وروى هذا الحديث؛ فقال له الحجاج: يا عبدالله إن يـدي مشـغولة، وهـذه رجلي؛ فبايع رجله، واستنكر الحجاج ذلك منه، وتمنعه من بيعة على (۷۰۰).

ولولا أنه روي من وجوه كثيرة توبة ابن عمر وأوبته لحكمنا بهلاكه، لكن الله تداركه.

(٥٧٠) ـ قال ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٣٠)، ط: (دار الكتب العلمية): «لم يذكر ابنُ عمرَ خلافة عليّ؛ لأنه لم يبايعه؛ لوقوع الاختلاف عليه كما هو مشهور في صحيح الأخبار، وكان رأى أنّه لا يُبَايعُ لمن لم يجتمع عليه الناس، ولهذا لم يبايع أيضًا لابن الزبير، ولا لعبد الملك في حال اختلافهما، وبايع ليزيد بن معاوية، ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل بن الزبير»، إلخ.

\_

قلت: وروى العلامة شارح النهج النهج عن أصحابه المعتزلة، أن ابن عمر ومن معه من المتخلفين عن أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام، لم يتخلفوا عن البيعة، وإنما تخلفوا عن الحرب.

وروى عن أبي الحسين في الغُرَرِ، أن أمير المؤمنين عَلَيْـه السَّـلام أعفـاهم عـن حضور الحرب.

هذا، ويمكن حمل ما وقع من ابن عمر مع الحجاج، على التقية؛ لكنه يشكل على ذلك روايته له للخبر؛ وكذا لا يمكن الحمل على التقية في كلامه لابن مطيع؛ وهذا على فرض صحة الروايتين – أعني دخوله على ابن مطيع وعلى الحجاج – والله أعلم .

والذي يدل عليه كلام الإمامين المنصور بالله عبدالله بن حمزة، والمنصور بالله محمد بن عبدالله عَلَيْهُم السَّلام ثبوت التوبة، وكذا كلام غيرهما؛ وحسبك بهما.

وأما الخبر الذي رواه، فقيوده معلومة في الكتاب والسنة، نحو قول تعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: ١٢٤].

وقد روى الإمام الأعظم زيد بن علي (۲<sup>°°)</sup>، عن آبائه، عن علي عَلَيْهَم السَّلام: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية؛ إذا كان الإمام عدلاً براً تقياً.

وروى أيضاً عن علي عَلَيْه السَّلام (٥٧٣): وأيما إمام لم يحكم بما أنـزل الله فـلا طاعة له.

(٥٧٢) - مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام (ص/٣٦١). ط: (دار مكتبة الحياة).

\_

<sup>(</sup>۷۱)- شرح النهج (۶/۹-۱).

<sup>(</sup>٥٧٣) - مجموع الإمام الأعظم زيد بن على عليهما السلام (ص/ ٣٦٢).

نعم، وقد تكاثرت الروايات عن ابن عمر بتوبته، وأخرج ابن عبد البر من طرق، أن ابن عمر قال حين حضرته الوفاة: ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع على بن أبي طالب.

قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عَلَيْه السَّلام في ابن عمر (عُلاه): وكان شديد الاجتهاد في طاعة الله تعالى، ورويت عنه ندامة عظيمة في تخلف عن علي عَلَيْه السَّلام، وكان يتوضأ لكل صلاة، وله رواية وسيعة عن النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم على غفلة كانت فيه، ولم يختلف في الرواية عنه. انتهى المراد.

#### [عبدالله بن عمرو بن العاص]

عبدالله بن عمرو بن العاص، أسلم قبل أبيه، شهد مع أبيه فتوح الشام، وكان يلوم أباه في ملابسة الفتن.

توفي بمصر - وقيل غير ذلك - سنة ثلاث - أو خمس - وستين.

خرج له: الجماعة، وأئمتنا الخمسة إلا الجرجاني؛ وروى عنه حفيده شعيب بن محمد في الأصح.

قلت: وهذا الحفيد هو والد المريد عمرو بن شعيب، القائل لعمر بن عبد العزيز لما قطع سنة الملاعين: السنة السنة.

قال في الطبقات في الرواة عنه: وعبدالله بن يزيد بن الشّخير، والشعبي، وعكرمة، ويوسف بن ماهك، وغير هؤلاء كعطاء بن السائب. انتهى.

-

<sup>(</sup>۵۷٤) عديقة الحكمة النبوية (ص/ ٥٩)، (الحديث السادس).

قلت: وكان عبدالله هذا في حزب القاسطين، كما قال في الكشاف عند ذكره لخبر روي عنه ما لفظه: وأقول: أما كان لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - ما شغله عن تسيير هذا الحديث (٥٧٥).

قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة ( ولم استعظم أهل العلم والدين كونه مع معاوية، مع ما هو عليه من المعرفة والعلم والدين، فلم يكن عمدته إلا أن قال: أمرنى رسول الله بطاعة عمرو.

إلى قوله: وقد جرت منه هذه الهفوة، والله أعلم ما ختم العمل، ونسأل الله الثبات. انتهى.

وأخرج ابن عساكر عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: كنت في مسجد رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في حلْقة فيها أبو سعيد الخدري، وعبدالله بن

(٥٧٥) ـ قال جار الله الزنخسري في الكشاف (٢/ ٤١٤)، في تفسير آية (١٠٧) من (سورة هود) ط: (دار الكتب العلمية): «وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله لما روى لهم بعض النوابت عن عبد الله بن عَمرو بن العاص: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد؛ وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابًا.

وقد بلغني أنَّ من الضُّلَال مَن اغترَّ بهذا الحديث، فاعتقد أنَّ الكفار لا يخلدون في النار، وهذا ونحوه والعياذ بالله من الخِذلان المبين، زادنا الله هداية إلى الحق، ومعرفة بكتابه، وتنبيهًا على أن نعقل عنه، ولئن صَحَّ هذا عن ابن العاص، فمعناه أنهم يخرجون من حَرِّ النَّار إلى بَرْدِ الزَّمْهَرِيْرِ فذلك خُلوّ جهنم وصَفْقُ أبوابها.

وأقول: ما كان لابن عَمرو في سيفيه، ومقاتلته بهما عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ما يشغله عن تسيير هذا الحديث».

(٥٧٦) حديقة الحكمة النبوية (ص/٢٦٧)، (الحديث التاسع والعشرون).

(٥٧٧)\_ تاريخ دمشق لابن عساكر (٣١/ ٢٧٥).

عمرو بن العاص؛ فمرّ بنا حسين بن علي فسلم، فرد عليه القوم؛ فقال عبدالله بن عمرو: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟

قالوا: بلي.

قال: هو هذا الماشي؛ ما كلمني كلمة منذ ليالي صفين؛ ولأن يرض عني أحب إلى من أن يكون لي حمر النعم.

فقال أبو سعيد: ألا تعتذر إليه؟

قال: بلي.

فاستأذن أبو سعيد فأذن له فدخل، ثم استأذن لعبدالله بن عمرو فلم يزل به حتى أذن له .

فأخبره أبو سعيد بقول عبدالله بن عمرو.

فقال له: أعلمت يا عبدالله أنى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟

قال: إي ورب الكعبة.

قال: فما حملك على أن قاتلتني وأبي يوم صفين؛ فوالله لأبي كان خيراً مني.

قال: أجل، ولكن عمراً شكاني إلى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، فقال:

يا رسول الله، إن عبدالله يقوم الليل، ويصوم النهار.

فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((يا عبدالله بن عمرو صَلِّ ونَمْ، وصُمْ وأفطر، وأطع عمراً))، فلما كان يوم صفين، أقسم عليّ فخرجت؛ أما والله ما كثرت لهم سواداً، ولا اخترطت لهم سيفاً، ولا طعنتُ برمح، ولا رميتُ بسهم.

قال: فكلمه. انتهى.

قلت: وأخرج ابن عبد البر البر من ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أنه كان يقول: مالي ولصفين، مالي ولقتال المسلمين؛ والله لوددت أني مت قبل هذا بعشر سنين؛ ثم يقول: أما والله ما ضربت فيها بسيف، ولا طعنت برمح، ولا رميت بسهم؛ ووددت أني لم أحضر شيئاً منها، وأستغفر الله عز وجل من ذلك وأتوب إليه.

إلا أنه ذكر أنه كانت بيده الراية يومئذ؛ فندم ندامة شديدة على قتاله مع معاوية، وجعل يستغفر الله ويتوب إليه.

#### [عبدالله بن قرظ]

عبدالله بن قرظ (بضم القاف) الأزدي.

عنه: ابنه يحيى، وعفيف، وسليم بن عامر، كان اسمه شيطاناً، فسماه رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم عبدالله؛ في الشاميين.

توفي سنة ست وخمسين بأرض الروم.

أخرج له: المرشد بالله، وأبو داود، والنسائي .

#### [عبدالله بن مالك]

عنه الأعرج، هو ابن بحينة؛ قد مرّ.

#### [عبدالله بن مسعود]

عبدالله بن مسعود بن غافلة - بمعجمتين بينهما ألف - أبو عبد الرحمن الْهُـذَلِيُّ الزُّهْرِيُّ حِلْفًا، الكوفي؛ كان من أهل السوابق، وهاجر قديماً، وشهد المشاهد كلها، وكان يسمى بابن أم عبد، نسبة إلى أمه، قرأ عليه (٢٥٥ النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم القرآن، وأمرهم بأخذ القرآن عنه.

(٥٧٩) \_ بمعنى أنه سمع القرآن من النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_

<sup>(</sup>۸۷۸)\_الاستيعاب (۳/ ۹۵۸).

توفي بالمدينة سنة اثنتين - أو ثلاث - وثلاثين، ودُفن بالبقيع.

أخرج له: الناصر للحق في البساط، وأئمتنا الخمسة إلا الجرجاني، والجماعة.

عنه: إبراهيم بن يزيد بن الأسود، والحسن البصري، وزرُّ بن حُبَيش، وَشَـقِيْق، وعَلْقَمَة، وعطاء بن يَسَـار، وأبو عثمـان النَّهْـدِي، وأبو الأحـوص، وأبو عمرو الشيباني، والشعبي، ومسروق، وأبو رافع، وأبو صالح، وغيرهم.

وأينما ورد عبدالله مطلقاً في كتب أئمتنا عَلَيْهَم السَّلام وغيرهم فهو المراد، إلا في موضع واحد من أمالي أبي طالب في خبر: ((إذا توضأ العبد المؤمن وتمضمض خرجت الخطايا...)) الخبر، فهو عبدالله الصُّنَابجي.

قلت: قال الإمام المنصور بالله عَلَيْه السَّلام ( ١٠٠٠): هـ و المبرز المعروف بالحق، المشهور بنفاذ البصيرة، وفيه آثار كثيرة، وهـ و أحد العلماء الأربعة بعد رسـ ول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم، ولم يختلف أحد من أهل العلم أنه ثاني علي بـن أبـي طالب أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام، وإن اختلف في الثالث والرابع بين سلمان وعمـ ومعاذ وأبي الدرداء، وزيد. انتهى.

وقد سبق في ذكر أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام قول ابن مسعود - رضي الله عنه-: قرأتُ القرآن على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وأتممته على خير الناس بعده علي بن أبي طالب؛ أخرجه الإمام في الشافي (۸۱۰)، وهو في مجمع الزوائد (۸۱۰).

وفي الفرائد بلفظ: عَلَى أفضل الناس بعد رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله

<sup>(</sup>٥٨٠) ـ حديقة الحكمة النبوية (ص/ ١٥٩)، (الحديث السابع عشر).

<sup>(</sup>٥٨١) - الشافي (٣/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٥٨٢)- مجمع الزوائد للهيثمي (٩/ ١١٩)، وعزاه للطبراني في الأوسط.

وسَلَّم...إلخ.

وأخرجه الخوارزمي (٥٨٣) بلفظ: قرأت على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم سبعين سورة، وختمت على خير الناس علي بن أبي طالب.

وما رواه مرفوعاً: ((قُسِّمت الحكمة عشرة أجزاء، أُعطي الناس جزءاً وعلي تسعة أجزاء))، أخرجه أبونعيم (۱۸۵۰)، وابن المغازلي (۱۸۵۰)، والحاكم (۱۸۵۰) والكنجي (۱۸۵۰)، والخوارزمي (۱۸۸۰)، والبرذعي، وابن النجار (۱۸۹۰)، عن عبدالله، عنه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

وفي أمالي المرشد بالله عَلَيْه السَّلام بسنده: أن عبدالله قيل له حين قال: لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيته، قيل: علي؛ قال: عليه قرأت، وبه بدأت.

وقد سبق ذكره، مع مَنْ ذكر في الفصل الثاني من الصحابة رَضِي الله عَنْهم. [عبدالله بن مُغَفّل]

عبدالله بن مغفّل (بضم الميم، وفتح الغين المعجمة، وتشديد الفاء، فلام)

(٥٨٣)- المناقب للخوارزمي (ص/ ٩٤)، (الفصل السابع).

(٥٨٤)- حلية الأولياء لأبي نُعَيم (١/ ١٠٤)، رقم (١٩٨).

(٥٨٥)- المناقب لابن المغازلي (ص/ ١٨١)، رقم (٣٢٨).

(٥٨٦) - الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل (١/ ١٠٥)، رقم (١٤٦)، في الكلام على قوله تعالى: {يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيراً} [٢٤٩/ البقرة].

(٥٨٧)\_ المناقب للكنجي (ص/١٩٧)، (الباب الثامن والأربعون).

(٥٨٨)- المناقب للخوارزمي (ص/ ٥٨)، (الفصل السابع).

(٥٨٩) - انظر: كنْز العمال (١١/ ٢٨٢)، رقم (٣٢٩٧٨)، وعزاه: إلى أبي نُعَيْم في الحلية، والمُزدي في الضعفاء، وأبي علي الحسين بن علي البرذعي في معجمه، وابن النجار، وابن الجوزي في الواهيات.

أبوسعيد المزنى، من أهل بيعة الرضوان، تحول إلى البصرة، وتوفي بها سنة ستين.

عنه: الحسن، وأبو إسحاق، وعُقْبَةُ بن صُهْبَان، وغيرهم.

أخرج له: الهادي للحق، والأخوان، والجماعة.

## [عبدالله الصّناُحبي]

عبدالله الصناحبي (بضم المهملة، وألف بعد النون، فمهملة، فموحدة - كذا في الطبقات - وفي الإصابة (۱۹۰۰) بتقديم الموحدة على الحاء المهملة) قال أبو عبدالله - أي البخاري -: وَهِم مالك، وإنما هو أبو عبدالله، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة.

قال ابن معين: يشبه أن يكون له صحبة.

خرج له: أبو طالب، ومالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

## [عبد الرحمن بن أبي بكر]

عبد الرحمن بن أبي بكر، أسلم في هدنة الحديبية، وشهد مع أخته الجمل، ومع ابن العاص دومة الجندل، وفتح مصر.

توفي فجأة بقرب المدينة، سنة ثلاث وخمسين.

خرج له: المرشد بالله، والجماعة.

## [عبد الرحمن بن أبرى]

عبد الرحمن بن أبزى (بفتح الهمزة، وسكون الموحدة، فزاي، فألف) صلى خلف النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

قال البخاري (۹۹۱): له صحبة.

ولاه أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام خراسان، وقال عمر فيه: إنه ممن رفعه الله بالقرآن.

(٥٩٠)- الإصابة (٤/ ٢٧١)، رقم (٤٩).

(٥٩١)\_ التاريخ الكبير للبخاري (٥/ ٢٤٥)، رقم الترجمة (٨٠٠).

روى عن على، وأبى بكر، وعمر، وأبيّ، وعمار.

وعنه: ابنه سعيد، والشعبي.

روى عن رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم اثنى عشر حديثاً.

خرج له: المؤيد بالله، ومحمد، والجماعة.

#### [عبد الرحمن بن سمرة]

عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي، من الطلقاء، أسلم يوم الفتح، وافتتح سجستان وكابل؛ وهو الذي قال له النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((لا تسأل الإمارة)).

عنه: الحسن، وابن سيرين.

سكن البصرة، ومات بها، سنة خمسين أو بعدها.

أخرج له: المؤيد بالله، والمرشد بالله.

### [عبد الرحمن بن عوف]

عبد الرحمن بن عوف، أبو محمد، القرشي، الزهري، أسلم قديماً وهاجر، وشهد المشاهد.

توفي سنة إحدى - أو ثلاث - وثلاثين، ودُفن بالبقيع.

عنه: بنوه: إبراهيم، ومحمد، ومصعب، وأبو سلمة.

أخرج له: أئمتنا الثلاثة: المؤيد بالله، وأبو طالب، والمرشد بالله، والجماعة.

قلت: وما وقع منه يوم الشورى من ميله عن أمير المؤمنين، وعرضه عليه البيعة، على أن يسير على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، وامتناعه عن ذلك، بل على كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، وعدوله إلى عثمان، وقول أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام: والله ما فعلتها إلا أنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه، ودعا عليه وعلى عثمان، واستجاب الله دعوته، ففسد

الحال بينهما، وتعاديا، ولم يكلم أحدهما صاحبه حتى مات عبد الرحمن – كلّ ذلك مشهور، وعند جميع الطوائف على الصحائف مسطور، وإلى الله ترجع الأمور (٩٢٠).

(٥٩٢) - روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات المسند (١/ ٥٦٠)، رقم (٥٥٧)، (تحقيق الأرنؤوط)، بإسناده عَنْ أَبِي وَائِلِ، قَالَ: «قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: كَيْفَ بَايَعْتُمْ عُثْمَانَ، وَتَرَكْتُمْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟. قَالَ: مَا دُنْبِي قَدْ بَدَأْتُ بِعَلِيًّ، فَقُلْتُ: أَبَايِعُكَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُرَةٍ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (رض)، قَالَ: فَقَالَ: (فِيمَا اسْتَطَعْتُ). قَالَ: ثُمَّ عَرَضْتُهَا عَلَى عُثْمَانَ (رض) فَقَبَلَهَا». انتهى.

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٩/ ١٩٣) أنَّ عبد الرحمن بن عوف، قال: «يا علي، فإنِّي قد نظرتُ في الناس فلم أرهم يعدلون بعثمانَ بنِ عفان، فلا تجعلن على نفسك سبيلًا، ثم أخذ عبد الرحمن بن عوف بيد عثمان، فقال: نبايعك على سنة الله، وسنة رسوله، وسنة الخليفتين بعده».

وروى (٣٩/ ١٩٤)، بإسناده عن المسور بن مخرمة، قال: «كنتُ أعلمُ النَّاس بأمر الشُّورى؛ لأَنِّي كُنتُ رسولَ عبد الرحمن بنِ عَوف، إلى أن قال: ودعاني عبدُ الرحمن فقال: اذهب إلى علي وعثمان فائتني بهما، قال: وكان هواي في عليِّ فأحببتُ أنْ أعلمَ ما في نفسه. قال: فقلت: بأيِّهما أبدأ؟. قال: بأيِّهما شئتَ. قلت: آتيك بهما فرادى أو جميعًا؟. قال: لا، بل جميعًا. قال: فبدأتُ بعليٍّ، وكان هواي فيه. قال: فقلت: أرسلني إليك خالي [عبد الرحمن بن عوف] قال: أرسل معى إلى غيرى؟. قلتُ: نعم! إلى عثمان.

قال: فبأيِّنا أمركَ أن تَبدأ؟ قال: لا، قد سألتُهُ، فقال: بأيِّهما شئتَ، وقد بدأتُ بكَ، فقال: جميعًا أو فرادى. إلى أن قال المسور:

فخرجتُ أنا وعثمان حتى جئنا عليًّا، ثم خرجنا ثلاثتُنَا حتى جئنا عبدَ الـرحمن في مجلسـه، قـال: وكان عبد الرحمن رجلًا لا يَتَكَلَّفُ للكلام، ولا الخُطَب. قال: فما رأيتُهُ خَطَبَ مثلَ تلـك الليلـة، فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال في قوله:

إنِّي قد فَلَيْتُ النَّاس عنكما فأشيرا عليَّ، وأعيناني على أنفسكما، هل أنتَ يا عليُّ مبايعي إنْ وَلَيْتُكَ هذا الأَمر عَلَى سنة الله، وسنة رسوله، بعهد الله وميثاقه، وسنة الماضين قَبْل. قال: لا،

#### [عبد الرحمن بن غنم]

عبد الرحمن بن غنم (بمعجمة مضمومة، فنون، فميم) الأشعري، اختلف في صحبته.

عنه: ممطور، وعمير بن هاني.

وكان من العلماء، توفي سنة ثمان وثمانين.

أخرج له: المرشد بالله، والبخاري في الأدب، والأربعة.

قلت: قال ابن عبد البر (۹۳°): وكانت له جلالة وقدر، وهو الذي عاتب أبا هريرة، وأبا الدرداء بحمص، إذ انصرفا من عند علي رَضِي الله عَنْه رسولين لمعاوية، وكان مما قال لهما: عجباً منكما، كيف جاز عليكما ما جئتما به.

إلى قوله: وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجرون والأنصار، وأهل الحجاز والعراق، وأن من رضيه خير ممن كرهه.

إلى قوله: وأي مدخل لمعاوية في الشورى، وهو من الطلقاء، الذين لا تجوز لهم الخلافة، وهو وأبوه من رؤوس الأحزاب.

ولكني عَلَى طاقتي. قال: فصمت شيئًا ثم تكلَّم كلامًا دون كلامه الأول ثم قال في قوله: إنِّي قد فَلَيْتُ الناس عنكما فأشيرا عليَّ وأعيناني على أنفسكما، هل أنت يا عليُّ مبايعي إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعهد الله وميثاقه، وسنة الماضين قبل؟. قال: لا، ولكن على طاقتي. قال: ثم قال عثمان: أنا يا أبا محمد أبايعك إن وليتني هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وميثاقه، وسنة الماضين قبل، قالها عثمان في الثلاث. إلى أن قال: فقاما عنه، فقام عبد الرحمن فاعتم، ولبس السيف، ثم خرج إلى المسجد فقعد، ولا أشك أنه يُبايع لعلي بلما رأيت من حرصه على علي قال: فلما صليت الصبح رقى عبد الرحمن على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم أشار إلى عثمان حجرة من الناس ما هو بقريب. فقال: ادن، فبايعوا على سنة الله وسنة رسوله بعهد الله وميثاقه». انتهى.

(٥٩٣)- الاستيعاب (٢/ ٨٥٠)، رقم الترجمة (١٤٤٩).

فندما على مسرهما، وتابا منه بين يديه.

قلت: المشهور أن المصاحب لأبي هريرة في ذلك النعمان بن بشير، وهو الذي في شرح النهج (۱۹۶۰)؛ وأما أبو الدرداء فإنه توفي في أيام عثمان، كما صححه هو في الاستيعاب (۱۹۵۰) وغيره.

هذا، وكون غنم بالضم هو الذي في الطبقات، وفي الإصابة (٢٩٥٠) بالفتح، وفيها وفي الاستيعاب (٥٩٥) أن وفاته سنة ثمان وسبعين.

### [عبد المطلب بن ربيعة بن عبد المطلب بن هاشم]

عبد المطلب بن ربيعة بن عبد المطلب بن هاشم - ويقال: ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب - الهاشمي، صحابي.

روى عنه: عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، وابنه.

توفى سنة اثنتين وستين.

أخرج له: الإمام المرشد بالله، وأبو داود، ومسلم، والنسائي.

### [عبيدالله بن العباس]

عبيدالله بن العباس بن عبد المطلب، أبو محمد، ابن عم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم له أحاديث.

عنه: ابنه عبدالله، وابن سيرين.

ولي اليمن لعلي عَلَيْه السَّلام.

<sup>(</sup>٩٤٥)- شرح نهج البلاغة (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥٩٥)- الاستيعاب (٣/ ١٢٢٩)، في ترجمة أبي الدرداء، رقم الترجمة (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٥٩٦)- الإصابة (٤/ ٣٥٠)، رقم (٥١٨٥).

<sup>(</sup>۹۷۷) - الاستيعاب (۲/ ۸۵۱).

توفى سنة ثمان وخمسين، وقيل غير ذلك.

وهو الذي دُبَحَ ولديه الطفلين عدو الله بسرُ بن أرطأة باليمن (٩٨٠).

قلت: وقد وقفت على المصحف العظيم، الذي كتبه الوصيّ علي بن أبي طالب – عليه الصلاة والسلام –، بخط يده الكريمة المطهرة، بخزانة الجامع الكبير بصنعاء، وهو ملطّخ بدم الشهيدين، ولم يؤثر الدم في مَحْوِ شيء من الخطّ، وهو بهيّ مبجّل – صلوات الله وسلامه على راسمه –.

#### [عبيدالله بن محصن]

عبيدالله بن محصن الأنصاري الْخَطْمِي، عنه: ولده سلمة، وفي الكاشف (٩٩٠): عبدالله مكبراً.

أخرج له: الجرجاني، والترمذي، وابن ماجه.

قلت: قال ابن عبد البر: روى عن النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم: ((من أصبح آمناً في سربه، معافى في جسمه، معه قوت يومه؛ فكأنما حيزت له الدنيا)) منهم من جعل هذا الحديث مرسلاً، وأكثرهم يصحح صحبته...إلخ.

(٩٩٨) – انظر لسيرة هذا المارد: الاستيعاب (١/١٥٧)، رقم (١٧٤)، الإصابة (١/٢٨٩)، رقم (٦٤٨)، وفيه: «وكان من شيعة معاوية، وكان معاوية وجَّهَه إلى اليمن والحجاز في أول سنة أربعين، وأمره أن ينظر مَنْ كان في طاعة عليٍّ فيوقع بهم ففعل ذلك، وقد ولي البحر لمعاوية، ووسوس في آخر أيامه. قال ابن السكن: مات وهو خرف».

أسد الغابة (١/ ٢٣٨)، رقم (٤٠٦)، ومما قال: «وشهد صفين مع معاوية، وكان شديدًا على على على وأصحابه».

وانظر: تهذیب الکمال (۱/ ۳۳۷)، رقم (۲۰۶)، تهذیب التهذیب (۱/ ۳۹۷)، رقم (۷۱۵)، وانظر: تهذیب الکمال (۱/ ۳۹۷)، رقم (۷۱۵)، وارمزا لمن روی عنه، فأفادا أنَّهم أبو داود، والترمذي، والنسائي.

(٩٩٥)- الكاشف للحافظ الذهبي (١/ ٥٣٧)، رقم (٢٩٤٥)، ط: (دار الكتب العلمية).

قلت: في النهاية (۲۰۰۰: يقال: فلان آمِنٌ في سِرْبِهِ –بالكسر–، أي في نفسه، وفلان واسع السِّرْب، أي رخي البال، ويروى بالفتح، وهو المسلك والطريق.

#### [عبيد بن حداد]

عبيد بن حداد، عنه: يعلى بن أسد.

رمز في الطبقات إلى أنه أخرج له الجرجاني .

## [عبيد بن فرقد]

عبيد (٢٠١) بن فرقد، أبو عبدالله السلمي، عن جلّة أصحاب رسول الله، غزا مع رسول الله عَليْه وآله وسَلَّم غزوتين، سكن الكوفة.

وفرقد (بفتح الفاء، وبالراء مهملة).

عنه: قيس بن أبي حازم، والشعبي.

خرج له: المرشد بالله.

## [عُتَّاب بن أُسيْد]

عَتَّابِ (بفتح أوله، وتقديم المثناة الفوقية المثقلة) بن أُسِيْد (بفتح الهمزة) بن أبي العِيْص (بكسر المهملة الأولى) الأُمَوِيّ، أبو عبد الرحمن، من مسلمة الفتح، وولي للنبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم مكة، وله عشرون سنة.

مات سنة إحدى وعشرين، ذكره الطبراني.

عنه: سعيد بن المسيب، وعطاء.

أخرج له: المؤيد بالله، والجماعة.

(٦٠٠)- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٢/ ٦٢١).

(٢٠١) في الاستيعاب، والإصابة، وتهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب، والخلاصة، والكاشف: عُتُبَة بن فرقد، أخرج له النسائي.

#### [عثمان بن عفان]

عثمان بن عفان، أبو عمرو القرشي الأموي، أسلم بعد نيف وثلاثين، وهاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، ولم يحضر بدراً، وبويع له سنة أربع وعشرين.

وكان سبب حصره أنه كان كلفاً بأقاربه، وكانوا أقارب سوء، فجرت أمور ذِكْرها يخرجنا عن المقصود، فَقُتل في ثاني عشر الحجة، سنة خمس وثلاثين، وله تسعون سنة.

عنه: ولده أبان، وشقيق، والحارث بن نوفل، وحميد بن عبد الرحمن، وغيرهم. أخرج له: أئمتنا الخمسة، والجماعة، انتهى (٢٠٢) بتصرف.

قلت: وأحداثه مشهورة، وكلمات الوصي عَلَيْه السَّلام العلمية العصمية في شأنه معلومة، وفيها - كما قال الإمام المنصور بالله عَلَيْه السَّلام لأهل العلم مجال واسع.

### [عثمان بن مظعون] عثمان بن مظعمن (ع

عثمان بن مظعون (بمعجمة مشالة، فمهملة) بن حبيب، أبو السائب الجُمَحِيّ، أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، وكان يصوم النهار ويقوم الليل.

توفي بعد سنتين من الهجرة، ويقال: إنه أول الصحابة موتاً.

أخرج له: الإمامان أبو طالب والمرشد بالله، ومحمد.

قلت: وفي الاستيعاب (٦٠٣) والإصابة (٢٠٤): إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبَّلَه بعد ما مات، وهو أول من دُفن بالبقيع، ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حَجَرًا عند رأسه وقال: ((هَذَا قَبْرُ فَرَطِنَا))، ولما توفي إبراهيم ابن

(٦٠٣)- الاستيعاب (٣/ ١٠٥٣)، رقم الترجمة (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٦٠٢) \_ يعني من الطبقات.

<sup>(</sup>٢٠٤)- الإصابة (٤/ ٢٦٢)، رقم (٧٥٤٥).

النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم قال صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَـلَّم: ((الحـق بالسـلف الصالح عثمان بن مظعون)).

### [عثمان بن أبى العاص]

عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي، أبو عبدالله، قدم على رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم على الطائف، ولم يزل عليها حتى استعمله عمر على عُمَان والبحرين، ثم نزل البصرة، وبها توفي سنة إحدى وخمسين.

عنه: ابن المسيب (٢٠٠٥)، ونافع بن جبير، ومُطَرِّف، والحسن، وغيرهم. أخرج له: المؤيد بالله، وأبو طالب، ومحمد، ومسلم، والأربعة .

## [عدي بن حاتم الطائي]

عدي بن حاتم الطائي، الجواد بن الجواد، قدم على رسول الله صَلَّى الله عَليْه وَآله وسَلَّم سنة تسع، فأكرمه وفرح بإسلامه، وشهد فتوح العراق وكسرى، وفتوح الشام، وشهد مع أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام حروبه، وكان من خلص أصحابه وعجيه؛ ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمان وستين، عن مائة وعشرين.

خرج له: الجماعة، وأئمتنا الخمسة، إلا المؤيد بالله.

### [عدي بن زيد الجذامي]

عدي بن زيد الجذامي، له حديث.

عنه: داود بن الحصين، وعبدالله بن أبي سفيان.

خرج له: أبو داود (۲۰۰۱)؛ كذا في الطبقات، ولم يذكر أنه خرج له أحد من أئمتنا.

(٦٠٥)\_ في الطبقات: المسيب، وفي غيرها ابن المسيب، وهو الراجح. تمت من المؤلف(ع).

(٢٠٦)\_ سنن أبي داود (٢/٢١)، حديث رقم (٢٠٣٦)، ط: (العصرية).

### [العرباض بن سارية]

العرباض (بكسر العين، وسكون الراء، فموحدة، فألف، فضاد معجمة) بن سارية السُّلَمي، أبو نَجِيْح (بفتح النون، وكسر الجيم) من أهل الصفة، سكن حمص. عنه: أبو أمامة، وجماعة.

توفي سنة خمس وسبعين.

أخرج له: الإمام أبو طالب، والأربعة.

# [عُرْوَة بن الجعد]

عروة بن الجَعْد (بجيم فمهملتين) البارقي – وعن ابن المديني أنه ابن أبي الجعد – أول من ولى القضاء بالكوفة.

عنه: الشعبي، والسبيعي، وغيرهما.

أخرج له: الجماعة، ومحمد بن منصور حديث الأضحية، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة حديث: أعطاه ديناراً (٢٠٧).

# [عُرْوة بن مُضَرِّس]

عروة بن مُضرِّس (بضم الميم، وفتح الضاد معجمة، وكسر الراء مشددة) الطائى، شهد حجة الوداع، له أحاديث؛ عداده في الكوفيين.

أخرج له: الأخوان، والأربعة.

## [عفيف الكندي]

عفيف الكندي، عمّ الأشعث، صحابي.

(٢٠٧) ـ روى ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٣٧٤٤٦) عن ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شُبَيْبِ بْـنِ غَرْقَـدَةَ، عَنْ شُبَيْبِ بْـنِ غَرْقَـدَةَ، عَنْ عُرُودَةَ الْبَارِقِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَـاةً، فَاشْـتَرَى بِهِ شَـاتًا، فَاشْـتَرَى بِهِ شَـاتًا، فَاشْـتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَأَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِـدِينَارٍ وَشَـاةٍ، فَـدَعَا لَـهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِـدِينَارٍ وَشَـاةٍ، فَـدَعَا لَـهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْبَركةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى ثُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ.

عنه: ابنه إياس.

أخرج له: أبو طالب، والنسائي، وابن عدي، وابن عساكر؛ انتهى ما أفاده في الطبقات.

قلت: هو من رواة خبر صلاة أمير المؤمنين، وخديجة بنت خويلد - عَلَيْهُما السَّلام - مع الرسول صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وليس أحد يعبد الله في الأرض غير هؤلاء الثلاثة، أخرجه الإمام أبو طالب (۲۰۸۰)، والإمام المنصور بالله - عَلَيْهُما السَّلام -، والكنجي (۲۰۹۰)، ومحمد بن سليمان الكوفي (۲۱۰۰)، والبخاري في تاريخه (۲۱۰۰)، والبنائي (۲۱۰۰)، والبغوي، وابن أبي خيثمة، وابن مندة، وصاحب الغيلانيات (۲۱۳)، وابن عبد البر (۲۱۵).

عن إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه عن جده (٦١٥).

(۲۰۸) – الأمالي (ص/ ۲۰۷) (الباب الثالث).

(٢٠٩) ـ المناقب للكنجى (ص/١٢٨)، (الباب الخامس والعشرون).

(٦١٠)- المناقب للكوفي (١/ ٢٦١)، رقم (١٧٣).

(٦١١)- التاريخ الكبير للبخاري (٧/ ٧٤).

(٦١٢)- السنن الكبرى (٥/ ١٠٦)، رقم (٨٣٩٤)، (كتاب الخصائص).

(٦١٣) ـ (الغيلانيات) لأبي بكر الشافعي (ص/ ١٧٧)، رقم (٤٢٦)، ط: (أضواء السلف).

(٦١٤)– الاستيعاب (٣/ ١٢٤١)، في ترجمة عفيف الكندي، ورواه أيضًا في ترجمة أمير المـؤمنين علي عليه السلام (٣/ ١٠٩٥).

(٦١٥) - ورواه أحمد بـن حنبـل في المسـند (١/ ٢٠٩)، والعقيلـي في الضـعفاء (١/ ٨٠)، وابـن عدي في الكامـل (١/ ٤١٤)، والحـاكم النيسـابوري في المسـتدرك (٣/ ٢٠١)، رقـم (٤٨٤٢)، والبيهقي في دلائل النبوة (١/ ٤١٥)، والطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٠٠ – ١٨١)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٣٠)، رقم الترجمة (٨٤٥)، ط: (مكتبة الغرباء).

وقال الحاكم في المستدرك: «صحيح الإسناد»، وقال الحافظ الـذهبي في التلخيص: «صحيح»،

وفي الاستيعاب (٦١٦): من كلام العباس له: ولم يتبعه إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم أنه سيفتح له كنوز كسرى وقيصر.

قال: وكان عفيف يقول وقد أسلم وحسن إسلامه: لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ، كنت ثانياً مع على بن أبى طالب.

وأخرجه عن يحيى بن عفيف الحاكم الحسكاني (٢١٠٠)، والكنجي، والنسائي (٢١٠٠)، وأبو يعلى الموصلي (٢١٩٠)، وابن عبد البر (٢٢٠٠)، وقال: حديث حسن جداً، وفي روايته من كلام العباس: ولا والله ما أعلم على وجه الأرض أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. انتهى.

وأخرجه أبو جعفر الإسكافي عن خالد بن نافع عن عفيف (٦٢١).

وقال ابن عبد البر: «حديث حسن جدًّا»، وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد (٩/ ١٠٣): «رجـال أحمد ثقات»، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد (٢/ ٣٩١)، بـرقم (١٧٨٧): «إسـناده صحيح».

(٦١٦)- الاستيعاب (٣/ ١٢٤١)، في ترجمة عفيف الكندي، ورواه أيضًا في ترجمة أمير المؤمنين على عليه السلام (٣/ ١٠٩٥).

(٦١٧)- شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني (١/ ١٨٦)، رقم (١٢٥).

(٦١٨)- السنن الكبرى (١٠٦/٥)، رقم (٦٣٩٤)، (كتاب الخصائص).

(٦١٩)- مسند أبي يعلى الموصلي (٣/ ١١٧)، رقم (١٥٤٧)، قال المحقق (حسين سليم): «إسناده حَسَن».

(٦٢٠)– الاستيعاب (٣/ ١٢٤١)، في ترجمة عفيف الكندي، ورواه أيضًا في ترجمة أمير المـــؤمنين عليه السلام (٣/ ١٠٩٥).

(٦٢١) ـ انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٦٢١/١٣).

وأخرج أبو جعفر [الإسكافي] والخوارزمي (۱۲۲) عن ابن مسعود نحو حديث عفيف، وفيه: إذ أقبل رجل من باب الصفا، وعليه ثوبان أبيضان، وله وفرة إلى أنصاف أذنيه جعدة، أشم، أقنى، أدعج العينين، كث اللحية، براق الثنايا، أبيض تعلوه حمرة، كأنه القمر ليلة البدر، وعلى يمينه غلام مراهق، أو محتلم حسن الوجه، تقفوهم امرأة قد سترت محاسنها، حتى قصدوا نحو الحجر، فاستلمه واستلمه الغلام، واستلمته المرأة.

إلى قوله: فقلنا: يا أبا الفضل، إن هذا الدين ما كنا نعرفه فيكم.

قال: أجل والله.

قلنا: فمن هذا؟

قال: هذا ابن أخي محمد بن عبدالله، وهذا الغلام ابن أخي أيضاً، هذا علي بن أبي طالب، وهذه المرأة زوجة محمد خديجة بنت خويلد، والله ما على وجه الأرض أحد يدين بهذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة.

انتهى من شرح النهج (٢٢٣)؛ وقد جمع طرقه - أيده الله تعالى - في تخريج الشافي (٢٢٤).

# [عقبة بن عامر الجهني]

عقبة - بضم أوله - بن عامر الجهني، القضاعي؛ كان في حزب القاسطين أيام صفين، ذكره ابن الأثير (٦٢٥) وابن حجر (٢٢٦) وغيرهما، وتولى مصر لمعاوية، وبها

<sup>(</sup>٦٢٢)- المناقب للخوارزمي (ص/ ٦٠-٦١)، (الفصل الرابع).

<sup>(</sup>٦٢٣)- شرح نهج البلاغة (١٣/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦٢٤) ـ الشافي مع التخريج (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٦٢٥) ـ الكامل لابن الأثير (٣/ ٣٦٢)، ط: (دار الكتب العلمية).

مات، سنة ثمان و خمسن.

عنه: إياس بن عامر، وشعيب، والد عمرو وغيرهما.

أخرج له: أئمتنا الخمسة، والجماعة.

قلت: وقد مَرّ الوجه في الرواية عنه وعن أمثاله (٦٢٧).

### [عقيل بن أبي طالب]

عقيل بن أبي طالب بن هاشم، ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

في رواية الإمام أبي طالب (٢٢٨) أنه أسلم يوم بدر هو والعباس ونوفل بن الحارث، وشهد مؤتة، وكان أنسب قريش؛ وقال له النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((إني أحبك حبين: لحب أبي طالب، وحبي إياك)) رواه الجرجاني (٢٢٩).

قلت: ورواه ابن عبد البر(۲۳۰)، وابن أبي الحديد(۲۳۱).

(٦٢٦)\_ الإصابة (٤/ ٥٢١)، رقم (٥٦٠٥)، وقال: «وشهد صفين مع معاوية وأُمَّرَه بعد ذلك على مصر».

(٦٢٧)ـ انظره في ترجمة جرير بن عبد الله، وترجمة سمرة بن جندب.

(٣١٥) ـ أمالي الإمام أبي طالب عليه السلام ( $\omega/0$ )، رقم ( $\sigma/0$ ).

(٦٢٩) ـ الاعتبار وسلوة العارفين للإمام الموفق بالله الجرجاني عليه السلام (ص/ ٢٥٠)، رقم (٦٢٠). (م. ١٣٥).

(٦٣٠)\_ الاستيعاب (٣/ ١٠٧٨)، رقم الترجمة (١٨٣٤).

(٦٣١)- شرح نهج البلاغة (١١/ ٢٥٠)، و(١٤/ ٧٠).

قلت: ورواه أيضًا السيد الإمام أبو العباس الحسني عليه السلام في المصابيح (ص/١٩٧)، والحاكم النيسابوري في المستدرك (٣/ ٦٦٧)، رقم (٦٤٦٤)، وابن سعد في الطبقات (٤/ ٤٠)، والطبراني في الكبير (١٩١/١٧)، رقم (٥١٠)، قال الهيثمى في المجمع (٩/ ٢٧٦)، ط: (مؤسسة المعارف): «رواه الطبراني مرسلًا، ورجاله ثقات»، ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق المحارف): وأورده الذهبي في السيّر (١٩١/) ط: (الرسالة) مُرْسَلًا عن أبي إسحاق.

قال السيد الإمام: له أحاديث رواها عنه ابنه محمد، والحسن البصري.

توفي في خلافة معاوية.

أخرج له: أبو طالب، والجرجاني، والنسائي، وابن ماجه؛ وله ذكر في مجموع زيد بن على في الوكالة.

قلت: والصحيح أنه لم يصل إلى معاوية إلا بعد وفاة أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام.

قال شارح النهج (۱۳۲۰): وهذا هو الأظهر عندي، وعرض نفسه وولده على أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام فأعفاه، وجوابه عليه في النهج (۱۳۳۰) وغيره؛ وله جوابات على معاوية مسكتة، منها (۱۳۲۶): قوله وقد سأله أين يكون عمك أبو لهب؟

قال: إذا دخلت جهنم فاطلبه تجده مضاجعاً لعمتك أم جميل بنت حرب بن أمية – يعنى حمالة الحطب –.

#### [عمار بن یاسر]

عمار بن ياسر، أبو اليقظان العنسي المذحجي، من السابقين الأولين المعذبين في الله أشد العذاب؛ شهد المشاهد كلها، وكان مخصوصاً منه بالبشارة والترحيب، وقال له: ((مرحباً بالطيب المطيب))(ممرحباً بالطيب المطيب))

ورواه الحاكم النيسابوري في المستدرك (٣/ ٦٦٧)، رقم (٦٤٦٥) عن حذيفة.

(٦٣٢)- شرح نهج البلاغة (١١/ ٢٥١).

(٦٣٣)- شرح نهج البلاغة (١١٨/٢-١١٩).

(٦٣٤)- شرح نهج البلاغة (١١/ ٢٥٢)، ونحوها انظر شرح النهج (٩٣/٤).

(٦٣٥) - عزاه السيوطي في جمع الجوامع (١٠٥/١٧)، رقم (٣٣)، ط: (الأزهر) إلى «أبي داود الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، والترمذي، وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه، وأبي يعلى، وابن جرير وصححه، والحاكم، والشاشي، وأبي نعيم في الحلية، والضياء»، وانظر: كنز العمال (٢٦/١٣٥)، رقم (٣٧٣٦٢).

وقال: ((تقتلك الفئة الباغية))، وقال: ((ويح عمار يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار)).

استشهد مع أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام بصفين، سنة سبع وثلاثين – رضوان الله وسلامه ورحمته عليه – وكان من خلّص أصحابه ومحبيه.

عنه: ابنه محمد، وأبو الطفيل، وغيرهما.

خرج له: أئمتنا الخمسة، والجماعة.

وظهر باستشهاده - رضوان الله عليه - علم من أعلام النبوة، بتصديق الأخبار أنها تقتله الفئة الباغية، الداعية إلى النار، وتحقق للأغمار، تعيين أصحاب البغي القاسطين الفجار، ولم يستطيعوا مدافعة النصوص الصريحة المتواترة بردّ ولا إنكار.

قال ابن حجر (٦٣٦): وتواترت الأحاديث عن النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم أن عماراً تقتله الفئة الباغية، وأجمعوا أنه قُتل مع علي بصفين، سنة سبع وثلاثين، وله شلاث وتسعون سنة؛ واتفقوا أنه نزل فيه: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وفي الاستيعاب لابن عبد البر (٦٣٧): بالسند إلى ابن عباس في قوله تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ} قال: عمار بن ياسر، {كَمَنْ مَثُلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ يحارِجٍ مِنْهَا} [الأنعام: ١٢٢]، قال: أبو جهل بن هشام. وقال رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((إن عماراً مُليء إيماناً إلى مشاشه))، وروى: ((إلى أخمص قدميه)).

(٦٣٧)- الاستيعاب (٣/ ١١٣٧)، رقم الترجمة (١٨٦٣).

<sup>(</sup>٦٣٦)\_ الإصابة (٤/ ٢٧٥).

وروى فيه (٦٣٨) بسنده إلى عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَالله وسَلَّم يقول: ((مُليء عمار إيماناً إلى أخمص قدميه)).

وقال عبد الرحمن بن أَبْزَى: شهدنا مع علي رَضِي الله عَنْه صِفِّيْن في ثمانمائة ممن بايع بيعة الرضوان، قتل منهم ثلاثة وستون، منهم: عمار بن ياسر.

قال (٦٣٩): ومن حديث خالد بن الوليد، أن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قال: ((من أبغض عماراً أبغضه الله تعالى)).

قال: ومن حديث أنس، عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم أنه قال: ((اشتاقت الجنة إلى على وعمار وسلمان وبلال)).

ثم ساق إلى قوله: وفضائله كثيرة يطول ذكرها.

قال: وروى الأعمش عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: شهدنا مع علي رَضِي الله عَنْه صِفِّىن.

إلى قوله: وسمعت عماراً يقول يومئذ لهاشم بن عتبة: يا هاشم تقدم، الجنة تحت البارقة، اليوم ألقى الأحبة، محمداً وحزبه، والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنّا على الحق، وهم على الباطل.

ثم قال:

نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق إلى سبيله

(٦٣٨) \_ الاستيعاب.

(٦٣٩) ـ ابن عبد البر في الاستيعاب.

قال: فلم أر أصحاب محمد صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قتلوا في موطن ما قتلوا يومئذ.

قال (۱٤٠٠): وروى وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن سلمة، قال: لكأني أنظر إلى عمار يوم صفين، واستسقى فأتي بشربة من لبن؛ فشرب، فقال: اليوم ألقى الأحبّة؛ إن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم عهد إلي أن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن؛ ثم استسقى فأتته امرأة طويلة اليدين بإناء فيه ضياح (۱٤١٠) من لبن، فقال عمار حين شربه: الجنة تحت الأسنة؛ والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أن مصلحنا على الحق، وأنهم على الباطل.

قال (۲٤٢): وتواترت الآثار عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم أنه قال: ((تقتـل عماراً الفئة الباغية)) وهذا من إخباره بالغيب، وأعلام نبوته صَـلَّى الله عَلَيْه وآلـه وسَلَّم (۲٤٢). انتهى المراد (۲٤٤).

قلت: وجميع ذلك مأثور، وفي صحائف الإسلام مزبور، وقد رأيت إيراد ما ذكر من هذه الطريق، والله تعالى ولى التوفيق.

<sup>(</sup>٦٤٠) ـ صاحب الاستيعاب.

<sup>(</sup>٦٤١) ـ ((الضَّيْحُ: ...، وَاللَّبَنُ الرَّقِيقُ المَمْزوجُ) الكثيرُ الماءِ. وقال الأَزهريُّ عن اللَّيث: ولا يُسمَّى ضَيَاحًا إِلَّا اللَّبَن. قال: والضَّيَاحُ والضَّيْحُ عند العرب: أَنْ يُصبُّ الْمَاءُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى يُسمَّى ضَيَاحًا إِلَّا اللَّبَنُ حليبًا أَو رائبًا». بتصرف من تاج العروس (٦/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٦٤٢) ـ صاحب الاستيعاب.

<sup>(</sup>٦٤٣)\_ وقال بعدها: «وهو من أصح الأحاديث».

<sup>(</sup>٦٤٤)- من الاستيعاب.

فانظر إلى كلام ابن عبد البر، وابن حجر، وغيرهما من حفاظ الحدثين، ثم يتوليان القاسطين الباغين، ولله القائل (١٤٥٠):

قَالَ الْنَّوَاصِبُ قَدْ أَخْطًا مُعَاوِيةٌ فِي الاجْتِهَادِ وَأَخْطًا فِيْهِ صَاحِبُهُ قُلْنَا: كَذَبْتُمْ فَلِمْ قَالَ النَّهِيُّ لَنَا: فِي النَّارِ قَاتِلُ عَمَّارِ وَسَالِبُهُ نعوذ بالله من الخذلان، وهو المستعان.

#### [عمر بن الخطاب]

عمر بن الخطاب، أبو حفص القرشي، أسلم بعد خروج مهاجرة الحبشة، على يدي أخته فاطمة، وزوجها سعيد بن زيد، في قصة طويلة، وفي الطبقات كما في كتب العامة أنه أول من تسمى بأمر المؤمنين.

قلت: الحق أن أمير المؤمنين حقاً، أول من تسمى بأمير المؤمنين، بأمر رب العالمين، على لسان سيد المرسلين - صلى الله وسلم عليهم أجمعين - فقد أمرهم رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أن يسلموا عليه بأمير المؤمنين، أخرج ذلك الإمام المرشد بالله عَلَيْه السَّلام في الأمالي (٢٤٦) بسنده إلى بريدة.

وأخرجه الإمام المنصور بالله عَلَيْه السَّلام عنه في الشَّافي (٢٤٧)، وشواهد ذلك شهيرة معلومة منيرة، وقد سبق من ذلك نصوص كثيرة (٢٤٨).

فأما عمر فأول من سماه بذلك المغيرة بن شعبة، أو عمرو بن العاص، على اختلاف الرواية كما ذكر ذلك ابن عبد البر (٦٤٩) وغيره من أهل التواريخ؛ ولا

<sup>(</sup>٦٤٥) ـ وهو الصاحب بن عباد.

<sup>(</sup>٦٤٦)- الأمالي الخميسية (١٤١/١).

<sup>(</sup>٦٤٧)- الشافي (٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٦٤٨) ـ انظر الجزء الأول الفصل الأول.

يفهم من أمير المؤمنين عند الإطلاق إلا سيد الوصيين، وأخو سيد النبيئين - صلى الله وسلم عليهم أجمعين - بالاتفاق؛ فشتان ما بين تسمية على لسان سيد ولد عدنان صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وتسمية ما أنزل الله بها من سلطان.

هذا، وقد كان عمر كثير الاعتراف لأمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام، وقد سبق شيء من ذلك، ومما هو معلوم مشتهر: (لولا على لهلك عمر).

نعم، بويع له بالخلافة صبيحة وفاة أبي بكر، وطعنه أبو لؤلؤة فيروز، غلام المغيرة بن شعبة، فتوفي لأربع بقين من ذي الحجة، سنة ثلاث وعشرين.

أخرج له: الجماعة، وأئمتنا الخمسة؛ وله ذكر في المجموع والأحكام.

عنه: حميد بن عبد الرحمن، وسويد بن غَفَلَة.

### [عمر بن أبي سلمة]

عمر بن أبي سلمة المخزومي، ربيب رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ولد بالحبشة مع أبويه في الثانية من الهجرة الأولى، وتزوج رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أمه أم سلمة سنة أربع من الهجرة، فنشأ في حجره، وعلمه أدب الأكل. شهد مع علي عَلَيْه السَّلام الجمل، واستعمله عَلَيْه السَّلام على فارس والبحرين.

توفي سنة ثلاث وثمانين.

أخرج له: أبو طالب، والمرشد بالله، والجماعة.

عنه: ولده محمد، وعطاء بن أبي رباح .

#### [عمر بن عوف]

عمر بن عوف.

عنه: ابنه عبدالله.

(٦٤٩)- الاستيعاب (٣/ ١١٥٠)، رقم الترجمة (١٨٧٨).

والصواب عمرو بفتح أوله؛ يأتي إن شاء الله تعالى (٢٥٠).

خرج له: المؤيد بالله.

### (فصل العين المهملة المفتوحة)

#### [عمرو بن تغلب]

عمرو بن تغلب (باثنتين من أعلى ثم معجمة، وآخره موحدة) هو الجواثي (بضم الجيم، آخره مثلثة).

عنه: الحسن.

خرج له: المرشد بالله، والبخاري، والنسائي، وابن ماجه.

### [عمرو بن حريث المخزومي]

عمرو بن حريث المخزومي أبو سعيد الكوفي، عنه: ابنه جعفر، والحسن العرني. توفي سنة خمس وثمانين.

خرج له: مسلم، والأربعة، والسمان.

### [عمرو بن الحارث]

عمرو بن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي المصطلقي أخو جويرية أم المؤمنين، بقي إلى بعد الخمسين، له رواية عن النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، وعن ابن مسعود.

وعنه: عيسى بن دينار.

أخرج له: أبو طالب، ومحمد، والجماعة.

## [عمرو بن حزم]

عمرو بن حَزْم (بفتح المهملة، وسكون الزاي) بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو الضحاك؛ شهد الخندق، وولي نجران، وبعث معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(٦٥٠)\_ انظر ترجمة عمرو بن عوف المزنى.

بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والصدقات، والجروح، والديات، وكتابه مشهور؛ روى منه المؤيد بالله عَلَيْه السَّلام وخرجه جميعه أبو الغنائم النرسي في الأربعين، ورواه أبو داود، والنسائي متفرقاً (٢٥١).

عنه: ابنه محمد.

توفي سنة إحدى وخمسين.

قلت: وفي الاستيعاب (٢٥٢): وقد قيل: إن عمرو بن حزم توفي في خلافة عمر بن الخطاب.

وفي الإصابة (٢٥٣): قال أبو نعيم: مات في خلافة عمر، كذا قال إبراهيم بن المنذر في الطبقات، ويقال: بعد الخمسين، قال: وهو أشبه بالصواب، ففي مسند أبي يعلى بسند رجاله ثقات (٢٥٤) أنه كلم معاوية في أمر بيعته ليزيد بكلام قوي؛ وفي الطبراني وغيره أنه روى لمعاوية وعمرو بن العاص حديث ((تقتل عماراً الفئة الباغية)) (٥٥٥)، والله أعلم (٢٥٥).

<sup>(</sup>۲۵۱)- السنن الكبرى للنسائي (٤/ ٢٤٥)، رقم (٧٠٥٨)- إلى رقم (٢٠٦٢) .

<sup>(</sup>۲۵۲)- الاستيعاب (۳/۱۱۷۳)، رقم الترجمة (۱۹۰۷).

<sup>(</sup>٦٥٣)- الإصابة (٤/ ٦٢١)، رقم الترجمة (٥٨١٤).

<sup>(</sup>٢٥٤) - مسند أبي يعلى الموصلي (١٣/ ١٢١)، رقم (٧١٧٤)، ط: (دار المأمون للتراث). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٥٢): «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح»، وقال حسين أسد -محقق (مسند أبي يعلى)-: «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٦٥٥) – قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٩٢): «رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير محمد بن عمرو، وهو ثقة».

<sup>(</sup>٢٥٦)- من الإصابة.

# [عُمرو بن الْحُمِق](۲۵۲)

عمرو بن الحَمِق (بفتح المهملة، وكسر الميم، فقاف) بن حبيب الخزاعي؛ هاجر بعد الحديبية، وكان ممن دخل الدار على عثمان، ثم انضم إلى علي عَلَيْه السَّلام، وشهد معه الجمل، وصفين، والنهروان، وكان من خلّص أصحابه.

قتله عبد الرحمن بن عثمان الثقفي بالموصل، سنة إحدى وخمسين، وبعث برأسه إلى معاوية؛ وهو أول رأس أهدي في الإسلام (٦٥٨).

وكان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم قال له: ((يا عمرو أتحب أن أريك آية الجنة؟)) قال: نعم يا رسول الله؛ فمر علي بن أبي طالب، فقال: ((هذا وقومه آية الجنة))(٢٥٩).

(۲۵۷)– انظر: الاستيعاب (۳/ ۱۱۷۳)، رقم (۱۹۰۹)، والإصابة (٤/ ٦٢٣)، رقم (٥٨٢٢)، والخلاصة للخزرجي (٢/ ٣٥٤)، رقم (٥٢٨١).

(٦٥٨) – قال ابن حجر في الإصابة (٤/ ٦٢٤): «ذكر [ابن السكن] بسند جيّد إلى أبي إسحاق السبيعي، عن هنيدة الخُزَاعي، قال: أول رأس أُهدِي في الإسلام رأس عمرو بن الْحَمِقِ، بعث به زياد إلى معاوية».

(٢٥٩) - قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٤٠٨): «عن عمرو بن الحَمِق، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية، فقالوا: يا رسول الله إنك تبعثنا ولا لنا زاد ولا لنا طعام، ولا علم لنا بالطريق! فقال: ((إنكم ستمرون برجل صبيح الوجه يطعمكم من الطعام، ويسقيكم من الشراب، ويدلكم على الطريق، وهو من أهل الجنة)). فلما نزل القوم علي جعل يشير بعضُهم إلى بعض، وينظرون إلي! قالوا: أبشر ببشرى من الله بعض، وينظرون إلي فقلت: يشير بعضُكم إلى بعض وتنظرون إلي! قالوا: أبشر ببشرى من الله ورسوله، فإنا نعرف فيك نعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبروني بما قال لهم، فأطعمتهم وسقيتهم وزودتهم، وخرجت معهم حتى دللتهم على الطريق، ثم رجعت إلى أهلي، وأوصيتهم بإبلي، ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت عما الذي تدعو إليه وقال: ((أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،

عنه: أبو عامر الحضرمي.

خرج له: أبو طالب، والنسائي، وابن ماجه.

#### [عمرو بن العاص]

عمرو بن العاص بن وائل السهمي، أبو محمد؛ كان من رؤوس القاسطين الباغين بالنص المتواتر؛ وكان كثير الإقرار، بحق إمام الأبرار، مع ما هو فيه من الإصرار؛ وهو من رواة حديث عمار؛ وتطابق حاله وحال معاوية، فقد كانا في الغاية من المكر والدهاء والاغترار، بحلم الملك الجبار، والإملاء في هذه الدار.

\* لا خير في لدّة من بعدها النار \*

وحسبه من العار في الدنيا، واقعته التي تخلص بها من ذي الفقار، حتى ضُربت بها الأمثال في الأشعار؛ قال الشاعر:

ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردّها يوماً بسوأته عمرو

وحج البيت، وصوم رمضان)). فقلت: إذا أجبناك إلى هذا فنحن آمنون على أهلنا ودمائنا وأموالنا؟ قال: ((نعم))، فأسلمت ثم رجعت [إلى أهلي] فأعلمتهم بإسلامي، فأسلم على يدي بشر كثير منهم، ثم هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبينا أنا عنده ذات يوم، فقال لي: ((يا عمرو! هل لك أن أريك آية الجنة، تأكل الطعام، وتشرب الشراب، وتمشي في الأسواق؟)). قلت: بلى بأبي أنت، قال: ((هذا وقومه)). وأشار بيده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال لي: ((يا عمرو هل لك أن أريك آية النار، تأكل الطعام، وتشرب الشراب، وتمشي في الأسواق؟)). قلت: بلى بأبي أنت، قال: ((هذا وقومه آية النار)). وأشار إلى رجل. فلما وقعت الفتنة ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففررت من آية النار، إلى أية الجنة، ويرى بني أمية قاتلي بعد هذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: والله إن كنت في حجر في جوف حجر لاستخرجني بنو أمية حتى يقتلوني. حدثني به حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رأسي أول رأس يحتز في الإسلام، وينقل من بلد إلى بلد. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد الله بن عبد الملك المسعودي، وهو ضعيف».

ولله قول القائل:

قَالَ الْنَوَاصِبُ قَدْ أَخْطًا مُعَاوِيَةً فِي الاجْتِهَادِ وَأَخْطًا فِيْهِ صَاحِبُهُ قَالَ النَّبِيُ لَنَا: فِي النَّارِ قَاتِلُ عَمَّار وَسَالِبُهُ قُلْنَا: كَذَبْتُمْ فَلِمْ قَالَ النَّبِيُّ لَنَا: فِي النَّارِ قَاتِلُ عَمَّار وَسَالِبُهُ

وفاته بمصر سنة ثلاث وأربعين عن سبعين سنة.

لم يخرج له أئمتنا شيئاً في الأحكام؛ إنما له ذكر عند محمد في التيمم، وعند الهادي في القنوت، وعند أبى طالب في قتل حريث مولى معاوية؛ وأخرج له الجماعة.

#### [عمرو بن عنبسة]

عمرو بن عِنبسة (بكسر المهملة، وبنون، ثم موحدة، كذا فيما نقلناه) والصواب أنه ابن عَبَسة (بفتح المهملة، والموحدة، وحذف النون) ابن عامر بن خلد السُّلَمِي، أبو نُجَيْح، أسلم قديماً، وفي مسلم (٢٦٠) أنه رابع أربعة في الإسلام، وكذا عند النرسي.

أخرج له: مسلم، والأربعة، وأبو الغنائم النرسي.

قلت: ومحمد بن منصور في الأمالي في النكاح بلفظ: عن أبي نجيح السُّلَميّ قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس منا)) انتهى .

واسمه في الاستيعاب (٢٦١) والإصابة (٢٦٢) والخلاصة (٢٦٣) على ما صَوَّبَهُ (٢٦٤)، وبيّض لوفاته في الطبقات.

(٦٦٠) ـ صحيح مسلم برقم (١٩٣٠)، (باب إسلام عَمْرو بن عَبَسَةً)، ط: (المكتبة العصرية).

(٦٦١)- الاستيعاب (٣/ ١١٩٢)، رقم (١٩٣٧).

(٦٦٢)- الإصابة (٤/ ٢٥٨)، رقم الترجمة (٥٩٠٧).

(٦٦٣)- الخلاصة للخزرجي (٢/٣٦٣)، رقم (٥٣٣٦).

(٦٦٤)- أي أنَّه ابن عَبَسَة.

وفي الإصابة (٢٦٥): وأظنه مات في أواخر خلافة عثمان، فإنني لم أر له ذكراً في الفتنة...إلخ.

#### [عمرو بن عوف المزنى]

عمرو بن عوف المزني، أبو عبدالله، قديم الإسلام، أول مشاهده الخندق، أحد البكائين، الذين عذرهم الله في تبوك.

عنه: ابنه عبدالله، والمسور بن مخرمة.

توفي آخر أيام معاوية.

أخرج له: الجماعة، والمؤيد بالله، والمرشد بالله.

### [عمرو بن الفعوى]

عمرو بن الفَعْوَى (بفتح الفاء، وسكون المهملة) الخزاعي.

عن هند بنت الجون (٢٦٧).

وعنه: ولده عبدالله.

أخرج له: أبو طالب، وأبو داود.

# [عمرو بن كعب اليماني]

عمرو بن كعب اليماني، له حديث في مسح الرأس، رواه عنه وللهُ مُصَرِّف،

(٦٦٥)- الإصابة (٤/ ٢٦١).

(٦٦٦) \_ كذا في الطبقات التي لدي، وفي تهذيب الكمال (٢٢/ ١٨٨)، رقم الترجمة (٤٤٢٩)، وتهذيب التهذيب التهذيب (٨/ ٧٤)، رقم (٥٣٦٠): عمرو بن الفَغْوَاء ويقال: ابن أبي الفغواء.

(٦٦٧) ـ الذي في أمالي الإمام أبي طالب (ص/٥٧)، رقم (٧)، رواية عبد الله بن عمرو الخزاعي عنها.

كذا في أبي داود(٢٦٨)، وجزم به في الخلاصة(٢٦٩)، وذكره في التقريب(٢٧٠).

أخرج له: المؤيد بالله، ومحمد.

والرواية عن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده (١٧١).

#### [عمران بن الحصين]

عمران بن الحصين أبو نُجَيد (بضم النون، وفتح الجيم) الخزاعي البصري، أسلم عام خيبر، وشهد ما بعد ذلك؛ وكان من فضلاء الصحابة.

قلت: وقد نزهه في شرح النهج عن الانحراف (٢٧٢)، وروي أنه كان ممن يفضل الوصى عَلَيْه السَّلام، وهو الظن به لمكانه في الإسلام.

(٦٦٨)- سنن أبي داود السجستاني (١/ ٣٢)، رقم (١٣٢)، ط: (المكتبة العصريَّة).

(٦٦٩)- الخلاصة (٢/ ٤٦٣)، رقم (٥٩٦١)، إلاَّ أنَّه في ترجمة: كعب بن عُمَر، أو ابـن عَمْرٍو، قال: «صحابي، وعنه ابنه مُصَرِّف».

(٦٧٠) - ذكره ابن حجر في التقريب (١/٤٤٦)، وقال: «عمرو بن كعب، يأتي في كعب بن عمرو».

ثم قال في ترجمة كعب بن عمرو (٢/ ٤٩٤)، رقم (٥٨٣٩): «كعب بن عمرو بن حُجير اليامي، صحابى، يقال: إنَّه جدُّ طلحة بن مُصَرِّف، وقيل: هو عَمرو بن كعب».

(۲۷۱) - قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (۸/ ۳۸۰)، رقم (۵۸٦۹):

«كعب بن عمرو، ويقال: عمرو بن كعب بن حُجير بن معاوية بن سعد ابن الحارث بن ذهل اليامي، جد طلحة بن مصرف. يقال له صحبة.

إلى أن قال: قلتُ: في الحديث المذكور أنَّه قال: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وآلَه وسلم يتوضأ. فإن كان هو جدَّ طلحةَ ابنِ مُصَرِّف فقد رَجَّح جماعةٌ أنَّه كعبُ بنُ عمرو، وجَزَمَ ابنُ القطَّان بأنَّه عَمرو بن كعب. وإن كان طلحةُ المذكورُ ليس هو ابن مصرِّف فهو مجهول، وأبوه مجهول، وجَدُّهُ لا يثبت له صحبة؛ لأنَّه لا يُعرف إلّا في هذا الحديث».

(۲۷۲)- شرح نهج البلاغة: (٤/ ٧٧)، (۱۳/ ۱۳۲).

قال (۲۷۳): وكان مجاب الدعوة، مات بالبصرة، سنة اثنتين وخمسين.

أخرج له: الجماعة، وأئمتنا الخمسة، إلا الجرجاني.

عنه: أبو رجاء العُطَاردي، وعبدالله بن بريدة، وأبو نضرة، والحسن البصري.

### [عوف بن مالك]

عوف بن مالك، أبو محمد الأشجعي الغطفاني، أول مشاهده الفتح، وكان حامل راية قومه.

توفي بدمشق، سنة ثلاث وسبعين في الأصح.

أخرج له: الجماعة.

### [عياش بن أبي ربيعة المخزومي]

عياش: (بتحتية مثناة، ثم معجمة) ابن أبي ربيعة المخزومي؛ أسلم قديماً، وهاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة.

قُتل يوم اليرموك، أو اليمامة، سنة خمس عشرة.

أخرج له: المؤيد بالله، وابن ماجه.

# [عياضُ بن حِمار]

عياض بن حمار (١٧٤) (بكسر المهملة الأولى) بن أبي حمار بن ناجية بن عِقال بن عرفجة بن ناجية بن سفيان – وفي جامع الأصول (١٧٥): ابن عقال أبو محمد بن سفيان، واتفقا – بن دارم، زاد المرشد بالله: ابن مالك بن حنظلة، ورفع نسبه إلى مضر بن نزار.

<sup>(</sup>٦٧٣) ـ السيد الإمام صاحب الطبقات عليه السلام.

<sup>(</sup>٦٧٤) \_ في الطبقات: عياش بن حمار، والصواب ما ذكره في الإصابة والخلاصة: عياض بـن حمار بن أبي حمار.

<sup>(</sup>٦٧٥) \_ جامع الأصول (١٢/ ٦٢٢).

قال: من ساكني البصرة، قال في الجامع: المجاشعي التميمي.

قال المرشد بالله: وقد قيل في نسبه غير ذلك.

قال في الجامع: كان صديقاً لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم قديماً، قال المرشد بالله: له عن رسول الله خمسة أحاديث.

عنه: مطرف بن عبدالله، وأخوه يزيد، والحسن البصري، وغيرهم.

خرج له: المرشد بالله، ومسلم .

قلت: هو راوي الخبر الدال على العدل الراد على الجبرية، الـذي كـره الإمـام المرشد بالله عَلَيْه السَّلام في أماليه (٢٧٦) آخر الحديث الخامس في فضل الـنبي صَـلًى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

#### (فصل الغين العجمة)

## [غیلان بن معتب]

غيلان بن معتب (بالميم، والعين مهملة، وكسر المثناة المشددة) أبو مالك بن كعب.

قلت: كذا في الطبقات، والذي في الاستيعاب (۲۷۷) والإصابة (۲۷۸) وجامع الأصول (۲۷۸): غيلان بن سلمة، ثم قال في الجامع: بن مغيث (بضم الميم، وكسر

<sup>(</sup>٦٧٦) \_ إذ فيه: ((إنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهَمْ، وَإِنَّهَا أَتَتْهُم الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَإِنَّهَا أَتَتْهُم الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا))، إلخ. انظر الأمالي الخميسية للإمام المرشد بالله عليه السلام (١/ ١٣١-١٣٢).

<sup>(</sup>۲۷۷) - الاستيعاب (٣/ ١٢٥٦)، رقم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>۲۷۸)- الإصابة (٥/ ٣٣٠)، رقم (۲۹۲۹).

<sup>(</sup>٦٧٩) \_ جامع الأصول (١٢/ ٧٦٠).

الغين المعجمة، وسكون الياء، وبالثاء المثلثة) وفي الإصابة ضبطه بالمهملة، والمثناة الفوقية (٦٨٠).

قال في الطبقات: أسلم بعد فتح الطائف، وأسلم معه نساؤه، وكن عشراً، فقال له النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((اختر منهن أربعاً)).

وهو معدود من الشعراء، وأحد أشراف ثقيف، وفد على كسرى، وله قصة.

توفي آخر خلافة عمر.

أخرج له: المؤيد بالله، وعنه: سالم عن أبيه.

قلت: ومن قصته أنه وفد على كسرى، فقال له ذات يـوم: أي أولادك أحـب إليك؟

قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يؤوب، ذكر ذلك في الاستعاب (١٨١).

(فصل الفاء)

[فارض النهدي]

فارض النهدي، شهد هوازن مشركاً، ثم أسلم.

عنه: ولده المنتجع.

أخرج له: أبو طالب .

[فَضَالَةُ بن عُبَيْد]

فضالة (بفتح أوله) بن عبيد - مصغراً - أبو محمد الأنصاري، سكن دمشق وولى قضاءها لمعاوية.

(۱۸۰) \_ أي معتب.

(٦٨١)- الاستيعاب (٣/ ١٢٥٦)، وانظر أيضًا في الإصابة (٥/ ٣٣٠).

توفي سنة ثمان - أو ثلاث - وخمسين.

خرج له: المرشد بالله، والجرجاني، ومسلم، والأربعة.

### [الفضل بن العباس]

الفضل بن العباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم أكبر ولد العباس، وبه يكنى؛ شهد الفتح وما بعدها، وثبت في حنين، وأردفه النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى؛ وكان جميلاً.

دخل الشام للجهاد، وبه توفي في طاعون عُمواس سنة ثمان عشرة.

عنه: أخواه: عبدالله، وقثم، وجابر بن عبدالله، وغيرهم.

أخرج له: المؤيد بالله، والمرشد بالله، ومحمد، والجماعة.

#### (فصل القاف)

# [قَبِينْصَةُ بن الْمُفَارِق]

قبيصة (بفتح القاف، فموحدة مكسورة، فمثناة تحتية، فمهملة، فهاء) ابن المخارق بن عبدالله بن شداد العامري الهلالي، له ستة أحاديث.

عنه: أبو قِلابَة (۲۸۲)، وأبو عثمان النَّهْدِي (۲۸۳)، وكِنَانَةُ بنُ نُعَيْم (۲۸۶).

(٦٨٢) \_ أفاد ابن حجر في التقريب (١/ ٢٨٩)، رقم (٣٤٢١)، أنّه عبد الله بن زيد بن عَمرو أو عامر الجَرْمِي أبو قِلَابَةَ البصري، مات بالشام هاربًا من القضاء سنة أربع ومائة، وقيل بعدها روى له الجماعة.

(٦٨٣) \_ «عبد الرحمن بن مل ّ -بلام ثقيلة والميم مثلثة - أبو عثمان النَّهُ دي -بفتح النون، وسكون الهاء - مشهور بكنيته، مخضرم من كبار الثانية، ثقة ثبت عابد مات سنة خمس وتسعين، وقيل بعدها، وعاش مائة وثلاثين سنة، وقيل أكثر. روى له الجماعة». انتهى من التقريب (١/ ٣٥٠)، رقم (١٣٢٤).

(٦٨٤) \_ «كِنَانَةُ بنُ نُعَيْم العدوي أبو بكر البصري، روى عن قبيصة بن المخارق الهلالي، وأبي برزة الأسلمي. روى عنه: ثابت البُنَاني، وعدي بن ثابت. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من

خرج له: أبو طالب، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

# [قتادة بن مِلْحان]

قتادة بن ملحان (بكسر الميم، وسكون اللام، فمهملة) القيسي.

عنه: ابنه عبد الملك، ويزيد بن الشِّخِّير.

خرج له: المؤيد بالله، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

في التقريب (٢٨٥): له حديث في أيام البيض.

# [قتادة أو أبو قتادة]

قتادة، عنه: ابنه عبدالله، كذا وقع في بعض نسخ التجريد، والصواب: أبو قتادة، كما يجيء في الكني إن شاء الله.

# [قُدَامَةُ بن مَظْعُون الْجُمَحِيُّ ]

قُدَامَةُ بن مَظْعُون الْجُمَحِيُّ، هاجر إلى الحبشة، وشهد بدراً وسائر المشاهد، واستعمله عمر على البحرين، وبها شرب الخمر.

قلت: أخرج قصته في شربها الهادي إلى الحق عَلَيْه السَّلام (٦٨٦).

توفي سنة ست وثلاثين؛ مظعون (بظاء معجمة ساكنة، وضم عين مهملة).

#### [قیس بن سعد بن عبادة]

قيس بن سعد بن عبادة بن دُلَيْم، أبو عبدالله الخزرجي، صاحب شرطة النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم كان من ذوي الرأي والدهاء والتقدم.

توفي سنة ستين.

أهل البصرة. روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي». اهـ بتصرف من تهذيب الكمال (٢٢٧/٢٤)، رقم (٢٩٩٩).

(٦٨٥) ـ تقريب التهذيب (٢/ ٤٨٥)، رقم (٥٧٠٨).

(٢٨٦)-. الأحكام (٢/ ٥٢٧).

خرج له: الجماعة، والمرشد بالله، وبيض للآخذين عنه، وبقية ترجمته.

وهو من أعيان فضلاء الصحابة، وخلّص أتباع الوصي، وسائر أهل البيت -صَلَوَاْتُ الله عَلَيْهم -؛ شهد مشاهد أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام كلها، وله المقامات المشهورة المشكورة.

### [قیس بن عاصم]

قيس بن عاصم بن سنان التميمي الْمِنْقَرِيُّ، وفد على النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم سنة تسع في جماعة من بني تميم، وكان عاقلاً جواداً كريماً شريفاً؛ وقال النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((هذا سَيِّد أَهْلِ الوَبَر))، حَرَّم الخمر في الجاهلية ووأد البنات.

عنه: الأحنف بن قيس، والحسن، وخليفة بن حصين.

أخرج له الأربعةُ إلاّ ابنَ ماجه، والشريفُ السَّيْلَقِيُّ.

(فصل الكاف)

# [كَثِيْر بن السائب]

كَثِيْر بن السائب، عنه: عُمَارَةُ بن خزيمة بن ثابت.

خرج له: المؤيد بالله عَلَيْه السَّلام، والنسائي.

قال في التقريب (۲۸۷): وهم من جعله صحابياً، وعداده في التابعين، وهو مقبول، من الرابعة.

# [كعب بن عُجْرة]

كعب بن عُجْرة، أبو محمد القضاعي البلوي، الأنصاري حلفاً؛ شهد بيعة الرضوان، وفيه نزل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا}...الآية [البقرة:١٩٦].

توفي سنة اثنتين وخمسين.

(۱۸۷) ـ تقریب التهذیب (۲/ ۴۹۱)، رقم (۵۸۰۲).

عنه: الشعبي، وابن سيرين، وابن أبي ليلي، وغيرهم.

أخرج له: أئمتُنَا الخمسةُ إلاّ الجرجانيّ، والجماعةُ.

قلت: وعُجْرة (بضم العين المهملة، وسكون الجيم) أفاده في جامع الأصول (۲۸۸).

#### [كعب بن عمرو بن عباد]

كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري السَّلَمي - بالفتح - أبو اليَسَر - بفتح التحتانية - عقبي، بدري، جليل؛ له أحاديث.

عنه: ابنه عمار، وموسى بن طلحة، وخلف بن خليفة.

مات سنة خمس وخمسين .

قلت: شهد صفين مع أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام.

### [كعب بن مالك بن عمر]

كعب بن مالك بن عمر، أبو عبدالله الخزرجي السَّلَمي – بفتح السين واللام – شهد العقبة والمشاهد كلها إلا بدراً وتبوك؛ وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم.

عنه: بنوه: عبدالله، وعبد الرحمن، وعبد الملك.

توفي بالمدينة سنة خمسين.

خرج له: المؤيد بالله، والمرشد بالله، ومحمد، والجماعة.

قلت: وهو أحد شعراء رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم الجيدين.

#### [کعب بن مرة]

كعب بن مرة - ويقال: مرّة بن كعب - البَهْزي، نزل الأردن.

عنه: جبير بن نُفَير، وأبو الأشعث الصنعاني، وسالم بن أبي الجعد، وعدة.

(٦٨٨) \_ جامع الأصول (١٢/ ١٨٨).

توفي سنة سبع - أو تسع - وخمسين.

أخرج له: المرشد بالله، والأربعة.

(فصل اللام)

[لبيد بن ربيعة]

لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل، أحد شعراء الجاهلية والمخضرمين، من المعمرين؛ هاجر وحسن إسلامه؛ نزل الكوفة، وبها مات آخر أيام معاوية؛ عُمِّر في الجاهلية سبعين، وفي الإسلام خساً وخسين، له ذكر في أمالي أبي طالب.

[لَقِيْطُ بن عامر بن صَبِرَة]

لقیط بن عامر بن صَبِرَة (بموحدة بین مهملتین مفتوحتین) أبو رَزِیْن العُقَیْلی، صحابی مشهور (۲۸۹).

عنه: ولده عاصم، وإسماعيل بن سميع.

عداده من أهل الطائف، أو ممن سكن بمكة.

أخرج له: المؤيد بالله، والأربعة (٦٩٠).

(فصل الميم)

[مُأعِرْ بن مالك الأسلمي]

مَاْعِز بن مالك الأسلمي.

قال في جامع الأصول (۲۹۱): معدود في المدنيين، وهو الذي رجمه النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

(٦٩١) \_ جامع الأصول (١٢/ ٨٣٥).

<sup>(</sup>٦٨٩) ـ انظر ترجمته في جامع الأصول (١٢/ ٨٢٩)، وفي تهـذيب التهـذيب لابـن حجـر (٨٩)، رقم (٥٩٠٦)، والخلاف في نسبه.

<sup>(</sup>٦٩٠) \_ من العامة.

روى عنه: ابنه عبدالله بن ماعز حديثاً واحداً.

وماعز بكسر العين المهملة وبالزاي.

وفي رواية زيد بن علي: إن الرجم ليطهر ذنوبه ويكفرها كما يطهر أحدكم ثوبه من دنسه، قال: ثم صلى عليه.

وفي رواية الهادي إلى الحق (٢٩٢٠): فأمر النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَـلَّم بالصلاة عليه، وقال: ((إنه في أنهار الجنة يتغمص))، وفي رواية زيد: ((يتخضخض فيها)).

أخرج حديثه الإمامان: زيد بن علي والهادي إلى الحق، ومحمد بن منصور.

### [مالك بن الحويرث الليثي]

مالك بن الحويرث الليثي، أبو سليمان، له خمسة عشر حديثاً.

عنه: نصر بن عاصم، وأبو قلابة، وولده الحسن بن مالك.

مات بالبصرة سنة أربع وتسعين.

#### [مالك بن ربيعة]

مالك بن ربيعة أبو أُسيد (بضم الهمزة) الأنصاري البدري، من جلة الصحابة.

توفي بالمدينة، سنة ثلاثين، وقيل: ستين، آخر البدريين.

عنه: ابناه: حمزة وزبير، وغيرهما.

أخرج له: أبو طالب، والأربعة .

# [مِحْجُن بن أبي مِحْجُن]

مِحْجَنُ (بكسر أوله، وسكون الحاء المهملة، وفتح الجيم، فنون) بن أبي مِحْجَن الدِّيْلِي (بكسر الدال المهملة، وسكون التحتية).

عنه: ابنه محجن.

(۲۹۲)- الأحكام (۲/ ۲۲۵).

أخرج له: أبو طالب في مَنْ صلى ثم حضر جماعة؛ ليس له غيره؛ ومحمد بن منصور، والجماعة.

#### [محمد بن عبدالله بن جحش]

محمد بن عبدالله بن جحش الأسدي.

عن عمته أم المؤمنين زينب وعائشة.

وعنه: أبو كبير مولاه، وابنه إبراهيم؛ هاجر الهجرتين.

أخرج له: أبو طالب، والنسائي، وابن ماجه.

### [محمد بن مسلمة]

محمد بن مسلمة، أبو عبدالله الأوسي، شهد بدراً وما بعدها؛ ثم لم ينصر الحق، مع ترجيحه جانب أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام؛ ذكر نحو هذا الإمام الناصر للحق فيما رواه أبو طالب (٦٩٣).

توفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين.

أخرج له: أئمتنا الثلاثة: الأخوان، ومحمد.

### [محمود بن لبيد]

محمود بن لبيد بن عقبة الأنصاري، أبو نعيم، اختلف في صحبته.

عن عبدالله بن أُنيْس، وعنه: عاصم بن محمد وقتادة، وقالا: كان من الفقهاء الثقات.

توفي سنة ست وتسعين.

خرج له: المؤيد بالله في الأمالي، والمرشد بالله، ومسلم، والأربعة .

### [مَخْرُفَة العبدي]

مخرفة (بفتح أوله، وسكون الخاء معجمة، وفتح الراء مهملة، ثم فاء، وهاء)

(٦٩٣)- الأمالي (ص/١٩٦)، رقم (١٣٦)، (الباب الثامن).

العبدي، وقيل: اسمه مخارق (بضم الميم وبالمعجمة، وآخره قاف) ابن سليم؛ أبو قابوس.

عنه: ولده، وسِمَاك بن حرب.

أخرج له: النسائي، ومحمد بن منصور.

### [مزيدة بن جابر]

مزيدة (بفتح الميم، وسكون الزاي، وفتح الياء المثناة من تحت) بن جابر العبدي (بفتح العين، والموحدة) عن علي عَلَيْه السَّلام.

وعنه: حفيده هوذة بن عبدالله بن مزيدة، وابن أبي ليلي.

ذكره في الجامع (٢٩٤)، والخلاصة (٢٩٥)، والكاشف (٢٩٦)، وعده الذهبي في التابعين.

خرج له: محمد في الأمالي، والبخاري في التاريخ.

# [المُسْتَوْردُ بن سنان]

المستورد (بضم أوله، وإسكان المهملة، وفتح المثناة فوقية، وسكون الواو، وكسر المهملة، فدال مهملة).

عنه قيس بن أبي حازم، ويونس بن عمرو المغافري.

هكذا وقع في شرح التجريد، والصواب بن شداد الآتي.

# [المُسْتُوْرِدُ بن شُدَاد]

المستورد - كالأول - بن شدًاد (بمعجمة، ودالين مهملتين، بينهما ألف) ابن عمر الفِهْريّ الحجازي؛ نزل الكوفة، ثم سكن مصر.

<sup>(</sup>٦٩٤) \_ جامع الأصول (١٢/ ٨٤٨).

<sup>(</sup>٦٩٥)- الخلاصة (٣/ ١٥٨)، رقم (٧٣٨٧).

<sup>(</sup>١٩٦)- الكاشف للذهبي (٢/ ٣٣١)، رقم (٥٣٧٧).

عنه: قيس [بن أبي حازم]، وأبو عبد الرحمن الحُبُليُّ (١٩٧٠).

توفي بالإسكندرية، سنة خمس وأربعين .

خرج له: المؤيد بالله على الصواب، والمرشد بالله، ومسلم، والأربعة.

# [مَسْلُمَةُ بن مُخَلِّد]

مَسْلَمَة بن مُخَلِّد (بضم الميم، وفتح خاء معجمة، وشدّة لام) الأنصاري، ولد مقدم النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم المدينة، قال في الكاشف(٢٩٨): صحابي.

عنه: عُلَيُّ بنُ رَبَاح، ومجاهد، وأبو أيوب (٦٩٩).

ولى مصر وإفريقية سنة اثنتين وستين.

خرج له: المرشد بالله، وأبو داود.

#### [المسور بن مخرمة]

المسور (بضم أوله، وفتح المهملة، وكسر الواو المشددة، وآخره مهملة – كذا السماع، وعند البخاري – وقيل: بكسر الميم وسكون المهملة، وفتح الواو مخففاً) بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري، أبو عبد الرحمن، ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين.

قتل في حصار ابن الزبير، أصابه حجر المنجنيق سنة أربع وستين.

عنه: عروة والزهري، وولده عبدالله.

خرج له: المؤيد بالله، والمرشد بالله، والجماعة.

(۱۹۷) عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن الحُبُلي المصري، روى عن جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والمستورد بن شداد، وأبي أيوب الأنصاري، وأبي ذر الغفاري، وأبي سعيد الخدري، روى له البخاري في الأدب، ومسلم، والأربعة. انتهى بتصرف من تهذيب الكمال (۲۱۸/۱۳)، رقم (۳۲۲۳).

(۲۹۸)- الكاشف (۲/۳٤۳)، رقم (۲۹۶).

(٦٩٩) \_ انظر سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٢٤)، ط: (مؤسسة الرسالة).

وقد عده بعضهم في مبغضي أمير المؤمنين - صَلَوَاْتُ الله عَلَيْه -؛ وقد حقق ذلك الإمام شرف الدين عَلَيْه السَّلام وغيره من علمائنا، وذكر الذهبي في النبلاء شيئاً مما يقدح في دينه (٢٠٠٠)؛ وقد عدّ الإمام شرف الدين حديثه في استئذان بني المغيرة للوصي من موضوعاته.

# [المطلب بن أبي وُدَاعة]

المطلب بن أبي وَداعة (بفتح الواو، وتخفيف الدال المهملة) فدى أباه يـوم بـدر بأربعة آلاف درهم، وهي أكثر ما فودي به.

من مسلمة الفتح هو وأبوه.

عن حفصة .

عنه: بنوه: كثير، وجعفر، وعبد الرحمن بن الحارث، وعكرمة بن الحارث، نـزل المدينة، وبها توفي.

أخرج له: المؤيد بالله، ومسلم، والأربعة.

### [معاذ بن أنس]

معاذ بن أنس الجهني، نزل البصرة، له ثلاثون حديثاً.

عنه: ابنه سهل.

أخرج له: أبو طالب، والأربعة، إلا النسائي.

### [معاذ بن جبل]

معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي السلمي أبو عبد الرحمن؛ كان من أعيان

(۷۰۰) \_ سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٩١)، ط: (الرسالة)، ومنها: «قال الزبير بن بكار: كانت الخوارج تغشاه، وينتحلونه». ومنها -بعد محاورة دارت بينه وبين معاوية - «قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلَّا صَلَّى عليه».

الصحابة في العلم والفتوى، والحفظ للقرآن؛ أسلم وله ثمان عشرة سنة، شهد العقبة الأخيرة، وبدراً، وما بعدها؛ وبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن يعلم القرآن والأحكام، وكان يزوره في الأسفار، وأخذ بيده، فقال: ((يا معاذ والله إنى لأحبك))، وكان أمة حنيفاً قانتاً.

توفي في طاعون عَمواس بالأردن، سنة ثمان عشرة.

عنه: أبو الطفيل، وأبو إدريس، وعبد الرحمن بن غُنْم، ومسروق، وكثير بن مُرَّة، وغيرهم.

أخرج له: أئمتنا الخمسة، وأبو الغنائم النرسي، والجماعة.

قلت: وفي الاستيعاب ما لفظه (۱٬۰۰۰): أصاب الناس طاعون في الجابية، فقام عمرو بن العاص، فقال: تفرقوا عنه، فإنما هو بمنزلة نار، فقام معاذ بن جبل فقال: لقد كنت فينا ولأنت أضل من حمار أهلك؛ سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: ((هو رحمة لهذه الأمة؛ اللهم فاذكر معاذاً وآل معاذ فيما تذكره من هذه الرحمة))، انتهى.

ولا صحة لما يذكر عنه من الأقاصيص عند مجيئه من اليمن إلى المدينة بعـد وفـاة رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم .

# [معاوية بن حُدَيْج]

معاوية بن حُدَيج (بضم المهملة، وفتح الثانية، وآخره جيم، مصغراً) الكندي؛ شهد فتح مصر.

قلت: مع الفئة الباغية، فهو من القاسطين؛ قال الحسن بن علي عَلَيْهَما السَّلام لعاوية بن حديج: يا معاوية، إياك وبغضنا، فإن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم

<sup>(</sup>٧٠١)- الاستيعاب (٣/ ١٤٠٦)، رقم الترجمة (٢٤١٦).

قال: ((لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا وُقِدَ يوم القيامة بسياط من نــار))، أخرجــه الكنجي (٧٠٣)، وقال: أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٧٠٣).

وأخرج أيضاً عن الحسن أنه قال لمعاوية بن حديج، لما سبّ علياً: لئن وردت عليه الحوض ولا أراك ترده، لتجدنه حاسراً عن ذراعيه يذود الكفار والمنافقين عن حوض رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم كما تُذاد غريبة الإبل؛ قول الصادق...إلخ.

رواه إبراهيم بن سعد بن هلال الثقفي، في كتاب الغارات بإسناده إلى داود بن أبي عوف (٢٠٠٠)، قال: دخل معاوية بن حديج على الحسن، فقال له: أنت الساب علياً؛ وذكر الحديث؛ ذكر هذا في شرح النهج (٢٠٠٧).

روى عن: إبراهيم بن عبد الرحمن بن صبيح مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله سلم، وجُميع بن عُمير التيمي. روى عنه: إسرائيل بن يونس، وتُليْدُ بن سليمان، وأبو الجارود زياد بن المنذر، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشريك، وعلي بن عابس، وعلي بن هاشم بن البريد. كان سفيان يوثقه ويعظمه. وقال علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجحاف وكان مرضيًّا.

وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة حدثنا أبو الجحاف وكان من الشيعة، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وأحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائى: ليس به بأس، وقال أبو أحمد ابن عدى: له أحاديث، وهو من غالية أهل

=

<sup>(</sup>٧٠٢) ـ المناقب للكنجي (ص/١١٧)، (الباب العشرون).

<sup>(</sup>٧٠٣)- المعجم الكبير (٣/ ٨٢)، رقم (٢٧٢٦)، ط: (مكتبة ابن تيمية).

<sup>(</sup>٤٠٤) ـ المناقب للكنجى (ص/ ٨٨-٨٩)، المعجم الكبير (٣/ ٨٢-٨٣)، رقم (٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٧٠٥)- الغارات للثقفي (ص/ ١٨٨)، ط: (دار الأضواء).

<sup>(</sup>٧٠٦)-داود بن أبي عوف، واسمه سويد التميمي البرجمي مولاهم، أبو الجَحَّاف الكوفيُّ.

وقال: رواه قيس بن الربيع، عن بدر بن خليل، عن مولى الحسن. انتهى.

وذكره في انتخاب السادة المهرة، وقال (٧٠٨): أخرجه أبو يعلى الموصلي (٧٠٩)،

والحاكم وصححه (٧١٠)؛ قاله الكنجى؛ انتهى من التخريج (٧١١).

عنه عبدالله بن عبد الرحمن، وعُلَيُّ بن رَبَاح.

توفي سنة اثنتين وخمسين.

أخرج له: الأربعة إلا الترمذي.

# [معاوية بن الحَكَم السُّلُمِي]

معاوية بن الحكم السلمي، عداده في أهل الحجاز.

عنه: ابنه كثير، وعطاء بن يسار.

توفي سنة سبع عشرة ومائة.

أخرج له: المؤيد بالله، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

# [معاوية بن أبي سفيان]

معاوية بن أبي سفيان بن حرب، من مَسْلَمَةِ الفتح، وكان هو وأبوه من المؤلّفة قلوبهم، رأس الفئة الباغية، الداعية إلى النار.

التشيع، وعامة حديثه في أهل البيت. روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه. انتهى بتصرف من تهذيب الكمال (٨/ ٤٣٤)، رقم (١٧٧٩).

(۷۰۷)- شرح نهج البلاغة (۱۸/۱٦).

(۷۰۸) - انظر (اتحاف الخيرة المهرة) للبوصيري (٩/ ٢٦٨)، رقم (٨٩٥٨)، ط: (مكتبة الرشد- الرياض)

(٧٠٩)- مسند أبي يعلى الموصلي (١٢/ ١٣٩-١٤١)، رقم (٦٧٧١)، ط: (دار المأمون).

(٧١٠)- المستدرك للحاكم النيسابوري (٣/ ١٤٨)، رقم (٤٦٦٩)، قال الحاكم: «حديث صحيح الإسناد».

(٧١١)- الشافي مع التخريج (٣/ ٦٧٦).

توفي في رجب، سنة ستين.

قال الإمام المؤيد بالله عَلَيْه السَّلام: معاوية عندنا لا يُعمل بحديثه؛ لسقوط مدالته.

قلت: وقد تقدّم من أحواله ما فيه الكفاية.

عنه: خالد بن معدان، وعبدالله بن عامر، والأعرج، ومطرف بن عبدالله.

أخرج له: أبو طالب، والمرشد بالله، والسيلقي، ومحمد بن منصور، والجماعة؛ ذكره الإمام زيد بن علي في القنوت في الأحكام، وذكره الإمامين له للرواية عن علي عَلَيْه السَّلام بسبّه.

### [معدي کرب]

معدي كرب.

عنه: خالد بن مَعْدَان.

كذا وقع في أمالي أحمد بن عيسى؛ والصواب المقدام بن معدي كرب كما في شرح التجريد، والكاشف (٢١٢)، وغيرهما.

# [مُعُقل بن يُسار]

مَعْقِلُ (بفتح الميم، وسكون المهملة، وكسر القاف، فلام) بن يَسَار (بمثناة تحتية، فمهملتين بينهما ألف) الْمُزَنِيُّ، أبو عبدالله، شهد بيعة الرضوان، نزل البصرة؛ وفيه المثل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؛ وبها توفي آخر زمن معاوية.

عنه: الحسن، ومعاوية بن قُرَّة.

خرج له: أبو طالب، والمرشد بالله، ومحمد، والجماعة.

## [الغيرة بن شعبة]

المغيرة بن شعبة.

(۷۱۲)- الكاشف (۲/۲۷۲)، رقم (۲۱۱۵).

كان سبب إظهاره الإسلام أنه صحب قوماً، فاستغفلهم وهم نيام وقتلهم وأخذ أموالهم وهرب؛ فقدم المدينة وأظهر الإسلام، وكان الرسول صلَّى الله عَليْـه وآلـه وسَلَّم لا يرد على أحد إسلامه.

وهو الساعي لصرف الأمر عن أهل البيت عَلَيْهَم السَّلام، وختم أيامه بالـدعاء إلى بيعة يزيد، وشهد عليه بالزني فتلجج الرابع، وهو زياد بن أبيه.

مات سنة خمسين؛ وقد تقدم الكلام على الرواية عن أمثاله؛ وأما أهـل الحـديث فمذهبهم معروف.

## [المقداد بن الأسود]

المقداد بن الأسود، نسب إليه لأنه تزوج أمّه، ونشأ في حجره، وتبنّاه، واسم أبيه عمرو بن ثعلبة البَهْرَانِي الكِنْدِي، كان من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً وما بعدها، ولم يكن يوم بدر فارس غيره.

وفي جامع الترمذي ((أمرني ربي بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم))، فقيل: من هم؟ فقال: ((علي، وأبو ذر، والمقداد، وسلمان)) ومناقبه كثيرة.

عنه: جُبَير بن نُفَير، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، وعطاء بن يزيد الليثي.

توفي بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين، عن سبعين.

أخرج له في المجموع وغيره: أن أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام أمره أن يسأل النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم عن المذي؛ وأخرج له الأخوان، ومحمد بن منصور رَضِي الله عَنْهم، والجماعة.

(٧١٣)- سنن الترمذي، رقم (٣٧٢٧)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب».

قلت: وفضائله غزيرة، ومقاماته مع الوصي عَلَيْه السَّلام في إنكار عقدهم يـوم السقيفة ويوم الشورى معلومة، وهو من أعلام السابقين، المخلصين ولايتهــم لله تعالى ولرسوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ولوصيه أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام.

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (۱۷۱۶): وروي عن سلمان، وأبي ذر، والمقداد، وخباب، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن الأرقم، أن علي بن أبي طالب رضي الله عَنْه أول من أسلم، وفضّله هؤلاء على غيره.

قلت: بل وغير من ذكر من أعيان المهاجرين والأنصار رَضِي الله عَنْهم الـذين وردت لهم البشائر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صَلَّى الله عَليْه وآلـه وسَلَّم المعلومة المرفوعة، التي لا يوازيها ولا يقاربها نحو حديث العشرة.

هذا، وقد تقدمت الإشارة إلى قوله صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((أمرني ربي بجب أربعة...الخبر)).

وأخرج الإمام الرضا بسند آبائه عَلَيْهَم السَّلام (۱۷۰۰) قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَالله وسَلَّم: ((إن الله أمرني بحب أربعة: علي، وسلمان، وأبي ذر، والمقداد بن الأسود)).

قال أيده الله تعالى في التخريج (٢١٦): وعنه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((ألا إن الجنة اشتاقت إلى أربعة: علي، والمقداد، وسلمان، وأبي ذر)) أخرجه الطبراني عن علي، انتهى من التفريج (٢١٧).

(٧١٥)- صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام (ص/٢٥٦)، المطبوعة مع مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام. ط: (دار مكتبة الحياة).

<sup>(</sup>۷۱٤) \_ الاستيعاب (۳/ ۲۰۹۰).

<sup>(</sup>٧١٦) ـ الشافي مع التخريج (٢/ ٩٢).

وعنه صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((أمرت بحب أربعة من أصحابي، وأخبرني الله أنه يحبّهم: علي، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود الكندي)).

أخرجه الروياني، عن بريدة، انتهى من التفريج (٧١٨).

وأخرج نحوه أحمد بن حنبل (٢١٩)، عن بريدة أيضاً.

ورواه الخوارزمي (۲۲۰)، عن ابن بريدة، أفاده في التفريج، وابن المغازلي عنه (۲۲۱)، ورواه أبو على الصفار (۲۲۲)، عن بريدة.

وروى عبد الوهاب الكلابي (۲۲۳) بإسناده إلى بريدة، وإلى عبدالله بن بريدة عن أبيه، قال قال رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((إن الله أمرني بحب أربعة، وأخبرنى أنه يحبهم: على، وأبو ذر، وسلمان، والمقداد بن الأسود الكندي))

(۷۱۷) ـ تفريج الكروب (مخ) (ص/ ۳۲).

(۷۱۸) ـ تفريج الكروب (مخ) (ص/ ٣٣).

(٧١٩)– مسند أحمد (٢١/ ٤٨٤) رقم (٢٢٨٦٤)، ط: (دار الحديث) قال المحقق (حمزة الـزين):

«إسناده حسن»، وبرقم (۲۲۹۱، قال المحقق: «إسناده حُسن».

ورواه أحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٨٥٧)، رقم (١١٧٦).

(٧٢٠)- المناقب للخوارزمي (ص/٧٧)، (الفصل السادس).

(٧٢١)- المناقب لابن المغازلي (ص/ ١٨٢)، رقم (٣٣١)، ورقم (٣٣٢)، ورقم (٣٣٣).

(٧٢٢)- أمالي الصفار (ص/ ٩١-٩٢)، ط: (مؤسسة الإمام زيد بن علي عليهما السلام الثقافية).

(٧٢٣) - فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لعبد الوهاب الكلابي (-0.7), رقم (٢٩)، و(-0.7), رقم (٣٠)، و(-0.7), و(-0.7

وأخرجه الكنجي (٢٢٤)، عن بريدة.

قلت: وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (٥٢٥) من حديث ابن بريدة عن أبيه بلفظ: ((أمرني ربي بحب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم: علي، وأبو ذر، والمقداد، وسلمان)) وغير ذلك كثير.

نعم، في الروايات هذه: ((وأبو ذر)) فهو خبر مبتدأ محذوف، أو على الحكاية، إلا رواية الإمام علي بن موسى الرضا - عَلَيْهَما السَّلام (٢٢٦) -، ورواية الطبراني عن علي عَلَيْه السَّلام، فمجرور على الظاهر من عطف البيان.

وقد تقدمت هذه الأخبار في ترجمة سلمان الفارسي رَضِي الله عَنْه.

#### [المقدام بن معدى كرب]

المقدام – آخره ميم – ابن معدي كرب بن عمرو الكندي، أبو كريمة، أحد أعيان الصحابة الوافدين على رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم نزل الشام وبها توفي، سنة سبع وثمانين.

أخرج له: أَئْمَتُنَا الخمسةُ إلاّ الجرجانيّ، والجماعةُ إلاّ مُسْلِّمًا.

عنه: خالد بن مُعْدان، ويحيى بن جابر، وغيرهما.

(٧٢٤) \_ المناقب (ص/ ٩٤ \_ ٩٥) (الباب الثاني عشر)، ولفظه: ((أمرني الله عز وجل بحب أربعة، وأخبرني أنَّه يُحبُّهم)) قال: قلنا يا رسول الله: مَن هم فكلنا يحب أن نكون منهم؟ قال: (إنك يا علي منهم، إنك يا علي منهم، إنك يا علي منهم، إنك يا علي منهم))، قال الكنجي: «هذا سند مشهور عند أهل النقل».

(٧٢٥)- الاستيعاب (٢/ ٦٣٦)، رقم الترجمة (١٠١٤).

(٧٢٦)- صحيفة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام (ص/٢٥٦)، المطبوعة مع مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام. ط: (دار مكتبة الحياة).

(٧٢٧)- المعجم الأوسط للطبراني (٧/ ٣٠٥)، رقم (٢٥٦٩).

قال أبو الدرداء: أيكم يحفظ حديث رسول الله صَـلَّى الله عَلَيْه وآلـه وسَـلَّم إذْ صلى بنا إلى بعير من المغنم..إلخ، رواه الحسن عن المقدام.

#### (فصل النون)

## [نُبِيشة الحنظلي]

نُبيشة (بضم أوله، فموحدة، فمثناة تحتية، مصغراً) الحنظلي<sup>(٢٢٨)</sup>.

عنه: أم عاصم، وأبو المليح الهذلي.

أخرج له: المرشد بالله، ومسلم، والأربعة .

قلت: وصحح ابن حجر في الإصابة (٢٢٩) أنه الملبّي في الحج عن أخيه شبرمة.

## [النعمان بن بشير]

النعمان بن بَشِير بن سعد الخزرجي؛ كان من حزب معاوية بصفين، وغزا بعض نواحي أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام، وولي حمص لمعاوية، ثم ليزيد؛ ثم قُتل بحمص، سنة أربع وستين.

عنه: ولده (۷۳۰)، والشعبي، وإسماعيل بن أبي خالد، وغيرهم.

خرج له: أبو طالب، والمرشد بالله، ومحمد، وأبو الغنائم النرسي، والجماعة.

قلت: وقد ظهر سرّ التسمية النبوية له بـ (غُدَر) فإن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم سماه بذلك في الصغر، في قصة ذكرها ابن عبد البر (۷۳۱)، فهو من رؤوس الغادرين، وتحت لوائهم يحشر.

<sup>(</sup>٧٢٨) \_ وفي الاستيعاب، وجامع الأصول، وتهذيب التهذيب: الْهُذَلِي.

<sup>(</sup>٧٢٩) ـ الإصابة (٦/ ٤٢١)، رقم الترجمة (٨٦٨٧).

<sup>(</sup>٧٣٠) \_ محمد، كما في جامع الأصول (١٢/ ٩٤٣).

<sup>(</sup>٧٣١)- الاستيعاب (٤/ ١٤٩٧)، رقم الترجمة (٢٦١٤).

قال في الاستيعاب (۲۳۲): كان أميراً على الكوفة لمعاوية سبعة أشهر، ثم كان أميراً على حمص لمعاوية، ثم ليزيد؛ فلما مات صار زبيرياً، فخالفه أهل حمص، فأخرجوه منها، واتبعوه وقتلوه.

وفيه: أنه أراد أن يهرب، فطلبه أهل حمص، فقتلوه، واحتزوا رأسه...إلخ. وبعض أهل الحديث لا يصحح سماعه عن الرسول صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم (٧٣٣).

# [نُعَيْمُ بن النَّحَّام

نُعَيْمُ بن النَّحَّام (بنون، فمهملة مشددة، وبعد الألف ميم) (٧٣٤) بن عبدالله بن أُميْدُ القرشي (٢٣٤)، هو الذي باع صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم مُدَبَّرَه، قيل: قتل في مؤتة، وقيل: مات في زمن عمر.

## [نُعَيْمُ بن هَرَّال]

نْعَيْمُ بن هَزَّال (بتشديد الزاي) الأسلميُّ.

عن أبيه.

وعنه: ابنه يزيد.

مختلف في صحبته.

خرج له: محمد، وأبو داود، والنسائي؛ ذكره ابن حبان في الثقات (٧٣٦).

<sup>(</sup>٧٣٢) - الاستيعاب (١٤٩٨/٤).

<sup>(</sup>٧٣٣) - الاستيعاب (٤/ ١٤٩٧).

<sup>(</sup>٧٣٤) \_ قال في جامع الأصول (١٢/ ٩٤٥): «كذا يقوله أصحاب الحديث. وقال ابن الكلبي: هو بضم النون، وتخفيف الحاء».

<sup>(</sup>٧٣٥) ـ العَدَوي.

<sup>(</sup>٧٣٦) - الثقات لابن حبان البستي (٣/ ١١٤).

## [نوفل بن الحارث بن عبد الطلب]

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم؛ أسلم بعد بدر، وهاجر أيام الخندق، أعان رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يوم حنين بثلاثة آلاف رمح، فقال صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((كأني أنظر إلى رماحك يا أبا الحارث تقصف في أصلاب المشركين)).

توفي سنة خمس عشرة.

عنه: ابن عباس رَضِي الله عَنْهما.

خرج له: أبو طالب.

(فصل الهاء)

# [هَزَّالُ الْأَسْلُمِي]

هَزَّال (بفتح الهاء، وتشديد الزاي، فألف، فلام) ابن ذباب بن يزيد الأسلمي.

عنه: ابنه نُعَيم؛ له ذكر في حديث ماعز.

خرج له: محمد بن منصور، والنسائي.

# [هِلَالُ بن أَمَيَّةُ الْأَنصاري]

هلال بن أمية الأنصاري الواقِفِي، شهد بدراً، وهو أحد الثلاثة المتخلفين عن تبوك، والملاعن زوجته.

خرج له: المؤيد بالله.

(٧٣٧) \_ كذا في جامع الأصول (١٢/ ٩٨٢)، وفي تهذيب الكمال (٣٠/ ١٧١)، وتهذيب التهذيب (٢١/ ٣٠)، والكاشف (٢/ ٤٣٥): «هَزَّال بن يزيد بن ذباب».

#### (فصل الواق

# [وَابِصَةُ بن مَعْبُد]

وايصَة - بكسر الموحدة - ابن مَعْبَد الأسدي، أبو شَدَّاد، وفد سنة تسع .

أخرج له حديثه فيمن صلى خلف الصفوف وحده محمد بن منصور (٧٣٨)، وأبوداود (٧٣٩)، والترمذي (٧٤٠).

أخرج له: محمد، والمرشد بالله، والأربعة (٧٤١) إلا النسائي.

عنه: سالم بن أبي الْجَعْد، وهِلَال بن يَسَاف، وولده عمرو بن وابصة، والشعبي حديث المصلى خلف الصفوف.

# [وَاثِلَةُ بن الْأَسْقَعِ]

وَ اْثِلَةُ (بمثلثة مكسورة بعد الألف، فلام، فهاء) ابن الأَسْقَع (بمهملة، فقاف، فعين مهملة) الليثي، الكِنَاني، من أهل الصُّفَّة، أول مشاهده تبوك، كان فارساً شجاعاً.

توفي سنة خمس وثمانين، عن مائة وخمس سنين.

عنه: بناته (۲۲۲)، وجماعة.

أخرج له: أئمتنا الثلاثة، والجماعة.

(٧٣٨) \_ أمالي الإمام أحمد عيسى عليهما السلام (مع رأب الصدع) (١/ ٣١٥)، رقم (٤٧٥).

(٧٣٩) ـ سنن أبي داود (١/ ١٨٢)، رقم (٦٨٢)، ط: (العصرية).

(٧٤٠) – سنن الترمذي، رقم (٢٣٠)، وقال الترمذي: «حديث وابصة حـديث حسَـنٌ»، ورواه أيضًا برقم (٢٣١).

(٧٤١) ـ أي أبا داود والترمذي وابن ماجه.

(٧٤٢) \_ قال الحافظ الْمِزِّيُّ في تهذيب الكمال (٣٠/ ٣٩٥): بناته: «أسماء بنت واثلة إن كـان محفوظًا، وجَمِيْلة، ويقال: خُصَيْلة بنت واثلة، وفُسَيْلة بنت واثلة». اهـ.

# [وائل بن حُجْر]

وائل بن حُجْر (بمهملة مضمومة، فجيم، فمهملة) الحضرمي، أحد ملوك حِمْيَر، وفد على النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

عنه: ابنه عبد الجبار، وعلقمة، وكليب بن شهاب.

شهد مع علي عَلَيْه السَّلام صفين، ثم وفد على معاوية فأكرمه، ومات في أيامه؛ ضعّفه الأمير الحسين في الشفاء (٧٤٣)، وقال: قال القاسم بن إبراهيم: كان يكتب بأسرار على عَلَيْه السَّلام إلى معاوية.

قال المولى فخر الإسلام عبدالله بن الإمام رَضِي الله عَنْهما: بغضه للوصي قد ذكره غير واحد، وهو أحد الشهود على حُجْر بن عدي، انتهى .

#### [الوليد]

الوليد: رجل من أهل الشام.

عنه: حجاج بن فرافصة.

أخرج له: محمد بن منصور.

## [الوليد بن عقبة بن أبي مُعينط]

الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط، استسلم يوم الفتح، وولاه عثمان الكوفة، أقيم عليه الحدّ في شرب الخمر؛ قال الهادي إلى الحق عَلَيْه السَّلام أَنَّ إِن الذي أقام عليه الحدّ علي بن أبي طالب عَلَيْه السَّلام بيده، ضربه ثمانين.

وقد سماه الله تعالى فاسقاً بنص الكتاب العزيز، في قوله عز وجل: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقًا}...الآية [الحجرات:٦]، وفي قوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا

<sup>(</sup>٧٤٣) ـ شفاء الأوام (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤٤٧)-الأحكام (٢/٧٢٧).

يَسْتَوُونَ} [السجدة: ١٨]، فالوصي صَلَواتُ الله عَلَيْه المراد بالمؤمن، وهو المراد بالمؤمن، وهو المراد بالفاسق، لا اختلاف في ذلك (٧٤٠).

لم يذكر له في الطبقات تاريخ وفاة.

(فصل الياء)

[يَعلُى بن أَمَيَّة]

يعلى بن أمية – بضم الهمزة – ويقال: مُنْيَة (بضم الميم، وسكون النون، بعدها تحتانية مفتوحة) وهي أُمُّهُ، كان مع عائشة يوم الجمل؛ ثم قُتل مع علي في صفين، سنة سبع وثلاثين، وقيل غير ذلك.

أخرج له: المؤيد بالله، ومحمد، والجماعة.

عنه: ولده صفوان.

قال المولى فخر الإسلام عبدالله بن الإمام رَضِي الله عَنْهما: قال فيه أمير المؤمنين: أسرع الناس إلى فتنة.

وتكلّم عليه النفس الزكية بما لا يقبل حديثه .

(٧٤٥) \_ قال المحدث الكبير ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ١٥٥٣):

«ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن -فيما علمتُ- أنَّ قوله عز وجل: {إِن جَاءكُمْ فَاسِـقٌ بِنَبَإٍ}، نزلت في الوليد بن عقبة، إلى أن قال:

ومن حديث الحكم عن سعيد بن جُبَير عن ابن عبَّاس، قال: نزلت في علي بن أبي طالب والوليد ابن عقبة في قصة ذكرها: {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ}».

(فصل في الكني)

(حرف الهمزة)

[أبو أمامة]

أبو أمامة، صُدَيُّ (بضم المهملة، وفتح الدال المهملة أيضاً، وتشديد الياء) بن عَجْلان الباهلي السهمي؛ سكن مصر، ثم حمص.

توفي سنة إحدى وثمانين، قيل: عن مائة وست؛ وهو آخر من مات في الشام من الصحابة.

خرج له: أئمتنا الخمسة، والسمان (٢٤٦).

[أبو أوْفَى الْأَسْلَمِي]

أبو أوفى الأسلمى، عَلْقَمَة بن خالد، من أصحاب الشجرة (٧٤٧).

عنه: ابنه عبدالله، وإبراهيم السَّكْسَكِيُّ.

## [أبو أيوب الأنصاري]

أبو أيوب، خالد بن زيد الأنصاري، النَّجَّاري، شهد العقبة وبدراً، وما بعدها، ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة نزل عليه، وأقام عنده حتى بنى مسجده ومساكنه، وشهد مع الوصي عَلَيْه السَّلام مشاهده كلها، ولزم الجهاد حتى توفى فى قسطنطينية، سنة اثنتين وخمسين.

عنه: عطاء الليثي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وغيرهما.

خرج له: الجماعة، وأئمتنا الخمسة إلا الجرجاني؛ وقد تقدم.

(٧٤٦) \_ والجماعة. كما في الطبقات (مخ)، وتهذيب الكمال (١٥٨/١٣)، رقم (٢٨٧٢).

(٧٤٧) ـ انظر: جامع الأصول (١٢/ ٥٦٤).

(حرف الباء)

## [أبو بردة بن نيار]

أبو بُرْدَةَ ابن نِيَار (بكسر النون، فمثناة تحتية مخففة، فألف، فمهملة) اسمه هانيء، وقيل: مالك، واسم أبيه نيار، وقيل: عبدالله، البَلَوي، من أكابر الصحابة وفضلائهم، شهد العقبة وأحداً، وما بعدها، وشهد مع الوصي عَلَيْه السَّلام حروبه كلها، وهو خال البراء بن عازب.

روى عنه: هو (۷٤۸)، وجابر، وولده عبدالله.

توفي سنة إحدى وأربعين.

خرج له السيد أبو طالب، والجماعة.

## [أبو برُزْةُ الأسلمي]

أبو بَرْزَة (بموحدة مفتوحة، فمهملة ساكنة، فمعجمة، فهاء) الأسلمي، نضرة بن عبيد بن الحارث، وقيل: عبدالله بن نضر.

قلت: في الطبقات: بالراء بعد الضاد المعجمة، وفي الاستيعاب (٢٤٩) والإصابة (٢٠٠٠) باللام - هكذا: نضلة بن عبيد - وفيهما أنه أصح ما قيل في اسمه.

أسلم قديماً، وشهد خيبر، وما بعدها، وكان عند يزيد بن معاوية لما جيء برأس الحسين بن علي – صَلَوَاْتُ الله عَلَيْهما – فقال له: أما إنك تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك، ويجيء هذا ومحمد صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم شفيعه؛ ثم قام.

ثم غزا بعد ذلك خراسان، ومات بها، سنة خمس وستين على الصحيح (٧٥١).

<sup>(</sup>٧٤٨) \_ أي البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٧٤٩)- الاستيعاب (كتاب الكني) (٤/ ١٦١٠)، رقم الترجمة (٢٨٧٢).

<sup>(</sup>٧٥٠)- الإصابة (باب الكنى) (٧/ ٣٨)، رقم الترجمة (٩٦٠٣).

عنه: أبو عثمان النَّهْدي، وأبو الوضى (۲۵۲)، وأبو الجارود.

خرج له: الناصر للحق، وأبو طالب، والجماعة.

# [أبو بصررة الغفاري]

أبو بَصْرة – على لفظ البلدة المشهورة – حُمَيل (بضم المهملة، وفتح الميم، وسكون التحتية، فلام) الغفاري.

وقال الدارقطني: بفتح الجيم (٧٥٣).

نزل مصر.

عنه: أبو تميم الجيشاني.

أخرج له: المؤيد بالله، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

# [أبو بكر ابن أبي قُحَافَة]

أبو بكر، عبدالله بن عثمان بن عامر التيمي، من المهاجرين؛ بايعه أبو عبيدة وعمر ومن تبعهما يوم السقيفة، مع عدم حضور الوصي عَلَيْه السَّلام والعباس، وكافة بني هاشم، ومن معهم من سادات المهاجرين والأنصار رَضِي الله عَنْهم وكانت بيعته - كما قال عمر برواية البخاري ومسلم وغيرهما - فلتة وكانت بيعته - كما قال عمر برواية البخاري ومسلم وغيرهما - فلتة

(٧٥١) \_ قال الحافظ المِزِّي في تهذيب الكمال (٢٩/ ٤٠٩)، رقم الترجمة (٦٤٣٧): «وحضر مع علي بن أبي طالب قتال الحوارج بالنهروان».

(٧٥٢) \_ هو أبو الوَضِيء، عَبَّاد بن نُسَيْب القَيْسي. سمع: عليَّ بـن أبـي طالب، وأبـا بَـرْزَة الأَسْلمي. روى عنه: جَمِيل بن مُرَّة. عداده في البصريين، وكان من فرسان علي بن أبـي طالب عَلَى شرطة الخميس. قال يحيى بن معين: هو ثقة. انتهى من جامع الأصول (١٢/ ٢٢٩).

(۷۵۳) \_ أي جميل.

(٧٥٤) ـ تقدم تخريج ذلك مستوفى في سيرة (أسيد بن حضير) من هذا الجزء، وكذا في الجزء الثانى في (الفصل التاسع).

وتعقّب ذلك الاختلاف الكثير، والحكم لله العلى الكبير.

وكان في أيامه قتال أهل الردة، وغيرهم.

توفي في جمادى، سنة ثلاث عشرة، عن ثلاث وستين على الأشهر.

عنه: سويد بن غَفَلَة، وغيره.

خرج له: أئمتنا الأربعة، والجماعة.

وفي جامع الأصول ما لفظه (٥٥٥): ابن عمر أن أبا بكر قال: ارقبوا محمداً صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في أهل بيته، أخرجه البخاري (٢٥٦).

# [أبو بكُرْةَ الثَّقَفي]

أبو بَكْرَةَ الثَّقَفِي، نُفَيْعُ بن الحارث بن كَلَدة – بفتحتين – وقيل: اسمه مسروح – بمهملات –، أسلم يـوم الطائف، نزل البصرة، ولم يقاتل يوم الجمل، وقيل: كان مريضاً، وعاتبه أمير المؤمنين لما زاره.

عنه: أولاده، والحسن.

توفي بها عام نيف وخمسين.

خرج له: أبو طالب، والمرشد بالله، والجماعة.

#### (حرف الثاء)

## [أبو ثَعْلُبَة الخُشَني]

أبو تَعْلَبَةَ الخُشَنِي (بضم الخاء، والشين معجمتين، ثم نون) نسبة إلى بطن من قُضَاعَة (۲۰۵۷)؛ اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال (۲۰۵۸): أحدها: أنه جُرْتُوم بن

<sup>(</sup>٧٥٥) \_ جامع الأصول (٩/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٧٥٦)- البخاري برقم (٣٧١٣)، ط: (العصرية).

<sup>(</sup>٧٥٧) \_ انظر: الأنساب للسمعاني (٥/ ١٢٧)، ط: (مكتبة ابن تيمية).

<sup>(</sup>٧٥٨) ـ انظرها في: جامع الأصول (١٢/ ٢٥٩)، تهذيب التهذيب لابن حجر (١٢/ ٤٣).

ناشب.

بايع تحت الشجرة.

وتوفى بالشام، سنة خمس وسبعين؛ من فضلاء الصحابة.

عنه: ابن المسيب، وأبو إدريس، ومكحول.

خرج له: المؤيد بالله، والمرشد بالله، والجماعة.

#### (حرف الجيم المعجمة)

## [أبو جحيفة]

أبو جحيفة - بتقديم الجيم على الحاء المهملة، مصغراً - عبدالله بن وهب الخير، السُّوائي - بضم المهملة والمد - كان علي عَلَيْه السَّلام يكرمه، ويسميه وهب الخير، ويجبه؛ وجعله على بيت المال، وشهد معه مشاهده كلها؛ نزل الكوفة، وبها توفي، سنة أربع وسبعين.

# [أبو جُرِي

أبو جُرَي (بضم الجيم، وفتح [الراء] وتشديد الياء) جابر بن سُلَيم - أو سُلَيم بن جابر - الهُجَيمي، وسُلَيم والهُجَيم مصغران؛ نزل البصرة.

عنه: ابن سيرين، وأبو تميمة.

أخرج له: السيد أبو طالب، والجماعة إلا ابن ماجه (٥٩٥).

ولم يذكر له وفاة، ولا تحقيق حال فيما وقفت عليه من المؤلفات، في هذا الباب، كالطبقات، وجامع الأصول، والإصابة، والاستيعاب؛ والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب.

(۷۵۹) \_ كذا في (الطبقات)، والذي في تهذيب الكمال (۳۳/ ۱۸۸)، رقم (۷۲۸۰)، وتهذيب التهذيب (۲۸۷)، رقم (۷۲۸۰)، ط: (دار الكتب التهذيب (۲۲/ ٤۷)، رقم (۸٤٤٥)، ط: (دار الكتب العلمية): روى له البخاري في الأدب، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

#### [خاتمة]

وهنا توقف عنان القلم، لما دهم وألم، من تأجج نيران الفتن، في أرجاء اليمن. والله أسأل أن يعيذنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على دينه القويم، وصراطه المستقيم، ويوفقنا لنصرته بنصرة كتابه وسنة نبيئه صَلَّى الله عَليه وآله وسلَّم والذب عن حوزة الدين، والدفاع عن المؤمنين والمستضعفين، وأن يحقق لنا النصر الموعود به في الذكر المبين، كما قال عز وجل: {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلْنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمُ يَقُومُ الْأَسْهَادُ} [غافر: ١٥]، وأن يختم لنا بالشهادة، والفوز بالحسنى وزيادة، وأن يُلحقنا بأسلافنا الطاهرين، الصابرين الصابرين الصادقين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين؛ اللهم إليك رفعت الأبصار، وبسطت الأيدي، وتحوكم إليك في الأعمال، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين؛ نشكوا إليك غيبة نبينا، وكثرة عدونا، وقلّة عددنا، وتظاهر الفتن، وشدة الزمن؛ اللهم فأغثنا بفتح تعجله، ونصر تعزّ به وليك، وسلطان حق تظهره، إله الحق آمين.

قال في الأم: كان التحرير يوم الجمعة، في جمادى الأولى، عام اثنين وثمانين وثمانين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية – على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام – ببلد الإيمان والحكمة، بمدينة صعدة، المؤسسة على التقوى والرحمة، ببركات هادي الأمة، أمير المؤمنين، الهادي إلى الحق المبين، يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلَيْهُم السَّلام مطهر اليمن من رجس كل إلحاد وضلال وظلمة، الذي ارتحل إليه إلى مدينة جده الرسول الأمين صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فضلاء أهل اليمن وأعيانهم، كما رحل إلى جده صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم أسلافهم الأنصار إلى مكة المكرمة، فأنقذهم الله به، وأقام به الحق والعدل، وأحيا الكتاب والسنن، وأزال المكرمة، فأنقذهم الله به، وأقام به الحق والعدل، وأحيا الكتاب والسنن، وأزال

الطوائف، من موافق ومخالف، كما صرح بذلك ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري (۲۲۰)، عند الكلام على خبر ((لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي منهم اثنان)) (۲۲۰)، وكذا غيره من علماء الإسلام؛ وقد شهد لهم كتاب الله وسنة نبيئه، فهم الذين يهدون بأمر الله، ويقضون بالحق وبه يعدلون، الذين لما مكنهم الله في الأرض أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.

وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير.

### [عودة المؤلف إلى إتمام التأليف]

الحمد لله كما يجب لجلاله، وصلواته وسلامه على سيد رسله وآله؛ وبعد:

فنعود إلى المقصود بقدر الإمكان، بإعانة ذي الجلال، مع تبلبل البال، وترادف الأشغال، وتعاور عوامل الأفعال.

وقد سبق الكلام في موجب التوقف عن الإتمام، وإلى هذه الغاية لَمَّا تَنْكَشِفْ عماية هذه الفتنة، ولا تجلّت غيَاهِبُ هذه المحنة؛ فنضرع إلى الله عز وجل أن يمن بالفرج العام، على المسلمين والإسلام.

وهذا التحرير عاشر شوال، عام خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف، بظهران وادعة، حال الهجرة، عقيب العود من المؤتمر المعقود بمدينة حَرَض؛ وقد يسّر الله تعالى زيارة الحرمين الشريفين، والتمتع بالبيت الحرام، وزيارة سيد الأنام – عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام – .

<sup>(</sup>٧٦٠) - فتح الباري شرح البخاري (١٣/ ١٤٧)، (كتاب الأحكام)، ط: (دار الكتب العلميَّة). (٧٦٠) - البخاري مع الفتح (١١٥٤/١)، رقم (٧١٤٠)، مسلم (٣/ ١١٥٤)، رقم (١٨٢٠)، (كتاب الإمارة)، ط: (دار ابن حزم).

# [أبو الجَهْمِ بن صُخَيْر]

أبو الجهم ابن صخير (بضم المهملة، ثم معجمة) وعند مالك أبو جهم بن هشام.

روى عنه عبد الرحمن بن عوف، في قصة فاطمة بنت قيس، لما خطبها هـو ومعاوية، فقال: ((أما أبو جهم فضَرَّاب للنساء)).

خرج له: مالك، ومحمد بن منصور.

(حرف الحاء المهملة)

# [أبو حازم البجلي]

أبو حازم البجلي (٢٦٢)، له حديث عند أبي داود.

عنه: ابنه قيس.

قُتل مع علي عَلَيْه السَّلام في صفين، سنة سبع وثلاثين.

في الإكمال: اسمه عبد عوف بن الحارث.

## [أبو حُميد]

أبو حميد حشيش (بحاء مهملة مضمومة، ثم معجمتين بينهما تحتية) الساعدي المنذر، أو عبد الرحمن، الصحابي الجليل، شهد أحداً وما بعدها، عاش إلى سنة ستين.

عنه: عباس بن سهل [بن سعد السَّاعِدي]، وموسى بن عبدالله بن يزيد، وعروة، وعمرو بن سليم [الزُّرَقِي]، وعدة.

أخرج له: المؤيد بالله، وأبو داود؛ وفي الخلاصة (٧٦٣): الجماعة.

<sup>(</sup>٧٦٢) ـ انظر: الخلاصة (٣/ ٣٢٧)، رقم (٨٤٦٤).

<sup>(</sup>٧٦٣)- الخلاصة (٣/ ٣٣٢)، رقم (٢٩٤٨).

#### (حرف الخاء المعجمة)

## [أبو خلّاد]

أبو خَلاُّد، عبد الرحمن بن زهير الأنصاري، ويقال: أبو عيسى، مشهور بكنيته.

أخرج له: ابن ماجه، والجرجاني.

عنه: أبو فروة  $(772)^2$ ؛ قال في الكاشف  $(773)^2$ : والحق أن بينهما أبا مريم .

## [أبو خِراش]

أبو خِرَاش (بمعجمتين أولاهما مكسورة، بينهما مهملة، وألف) حَدْرَد – بعدرد الأسلمي.

عنه: عمران بن أبي أنس.

أخرج له المرشد بالله، وأبو داود.

#### (حرف الدال المملة)

### [أبو الدرداء]

أبو الدرداء، عويمر بن مالك - وقيل: عامر، وقيل: ابن ثعلبة - الأنصاري، الخزرجي، أسلم عقيب بدر، كان من عُبًاد الصحابة، ولاه عثمان دمشق.

عنه: يزيد بن خُميْر [اليَزَنِي]، وخُليْد [العَصري]، وعبدالله بن مرة، وابن أبي ليلي، والحكم، وأم الدرداء الصغرى، والحسن البصري.

توفي سنة اثنتين وثلاثين.

(٧٦٤)- أبو فروة الجزري. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (١١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٧٦٥) - الكاشف (٢/ ٥٥٢)، رقم (٦٦١٣)، وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٧٦٥) رقم (٨٤٢١): «أبو خلاد...، وعنه: أبو فروة. وقيل: عن أبي فروة الجزري، عن أبي مريم، عن أبي خلاد. قال البخاري: هذا أُوْلَى»، وانظر أيضًا: تهذيب الكمال للحافظ المزي (٨/ ٢٠١)، رقم (٧٩٤٤)، الخلاصة (٣/ ٣٣٤)، رقم (٨٥١٨).

أخرج له: أئمتنا الخمسة، والشريف السيلقى، وأبو الغنائم النرسى، والجماعة.

(حرف الذال المعجمة)

### [أبو ذر الغفاري]

أبو ذر الغفاري، اختلف في اسمه، والأشهر جندب بن جنادة؛ من السابقين الأولين، الرفقاء النجباء المقربين، لازم النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم حتى قبضه الله تعالى، ثم سكن المدينة حتى نفاه عثمان إلى الربذة وبها مات؛ وكان قوّالأ بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم؛ قال فيه النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((ما أظلت الحضراء، ولا أقلّت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر))، وقال أمير المؤمنين فيه: وعاء مُلئ علماً، وقد ضيعه الناس.

توفي سنة اثنتين وثلاثين، ولم يعقب .

عنه: أبو مُرَاوِح، وعبدالله بن الصامت، وابن أبي ليلى، وأبو إدريس الخولاني، وخلق.

خرج له: أئمتنا الخمسة، والشريف السيلقي، وأبو الغنائم، والبخاري، ومسلم (٧٦٦).

#### (حرف الراء المهملة)

## [أبو رافع القبطي]

أبو رافع القبطي، مولى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، اختلف في اسمه، قيل: إبراهيم، وقيل: أسلم، كان مولى للعباس رَضِي الله عَنْه، فوهبه للنبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فأعتقه حين بشره بإسلام عمه العباس، وزوجه مولاته سلمى، فولدت له عبيدالله، كاتب أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام.

روى عن علي عَلَيْه السَّلام، وحذيفة.

(٧٦٦) ـ في تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٩٨): روى له الجماعة.

وعنه: ولده عبيدالله، وزين العابدين، والْمَقْبُريُّ، وغيرهم.

توفي بعد عثمان، وكان أولاده أيتاماً في حجر أمير المؤمنين رضوان الله عليه.

أخرج له: أئمتنا الخمسة، والجماعة.

روى أبو رافع أن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قال لعلي عَلَيْه السَّلام: ((لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك مقالاً لا تمر بأحد من المسلمين إلا أخذ التراب من أثر قدميك يطلبون به البركة)) أخرجه المرشد بالله من طريق الطبراني (٧٦٧).

قلت: وقد سبق تخريجه في الجزء الأول من لوامع الأنوار (٧٦٨).

وهو من الرواة لقوله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم لعلي عَلَيْه السَّلام: ((من أحبه فقد أحبني، ومن أجبني فقد أحب الله، ومن أبغضني فقد أبغض الله)) انتهى .

وأنه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بعث علياً مَبْعَثاً، فلما قدم قال رسول الله صَـلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((الله ورسوله وجبريل عنك راضون)).

# [أبو رُزِيْن]

أبو رَزيْن.

عنه: إسماعيل بن سُمَيْع.

هو لَقِيْطُ بن عامر (٧٦٩)؛ تقدم.

(٧٦٧) ـ الأمالي الخميسية (١/ ١٣٣)، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٢٠)، رقم (٩٥١).

(٧٦٨) ـ في الفصل الأول.

(٧٦٩) ـ الذي يفيده كلام تهـذيب الكمـال (٢٢٧/ ٤٧٨) وتهـذيب التهـذيب (١٠٧/١٠) أنَّ الذي يروي عنه إسماعيلُ بن سُمَيْع هو أبو رَزين واسمه مسعود بن مالـك الأُسـَـدي مـولى أبـي

(حرف السين المملة)

[أبو سعيد الساعدي]

أبو سعيد (۷۷۰) الساعدي.

عنه: عبدالله بن رافع.

وفي الكاشف (٧٧١) والخلاصة (٢٧٢): أبو سعيد الساعدي، عن أنس، وعنه: رَوَّاد بن الجراح؛ مجهول.

أخرج له: محمد بن منصور، والجماعة (٧٧٣).

### [أبو سعيد الخدرى]

أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، من مشهوري الصحابة وفضلائهم، المكثرين في الرواية، كان في أهل الصفة، محالفاً للصبر، فقيها نبيلاً جليلاً، غزا مع رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم اثنتي عشرة غزوة، أولها الخندق، واستصغر يوم أحد، فرد؛ ولم يكن في أحداث الصحابة أفقه منه، سكن المدينة وبها توفي، سنة أربع وسبعين، وله أربع وتسعون، وله عقب.

أخرج له أئمتنا الخمسة، والجماعة، وجميع المسانيد، والسيلقي.

وائل الأسَدي، لا أبو رزين لَقِيط بن عامر العُقيلي، والله تعالى أعلم.

(۷۷۰) في تهذيب الكمال للمزي (۸/ ۳۱۸)، رقم (۷۹۸۱)، أنَّ كنيته: أبو سعد، وكذا في تهذيب التهذيب (۲/ ۹۵–۹۲)، رقم (۸٤۰٤)، وتقريب التهذيب (۲/ ۷۲٤)، رقم (۸٤٠٤)، وفي الكاشف (۲/ ۵۰۷)، رقم (٦٦٤١)، والخلاصة، وفيها جميعًا أنَّه مجهول.

(۷۷۱)- الكاشف (۲/ ٥٥٧)، رقم (٦٦٤١).

 $(\gamma \gamma)$  - الخلاصة  $(\gamma \gamma)$ ، رقم (۸۵۵۷).

(٧٧٣)- كذا في الطبقات، وفي المصادر السابقة لم يرو له من الجماعة إلَّا ابــن ماجــه، والله تعــالى أعـلم.

عنه: الحسن، وعطاء، وعطية، وعمرو بن يحيى المازني، وخلق.

شهد مع علي عَلَيْه السَّلام حرب الخوارج؛ وذكر الحديث فيهم (٧٧٤).

## [أبو سفيان]

أبو سفيان.

عنه: الأعمش حديث في الغيبة؛ لم يزد على هذا في الطبقات، إلا أنه رمز فوق اسمه للجرجاني، وأهمله في الجداول.

#### [أبو سفيان بن الحارث]

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ابن عمّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لم يفد غير هذا في الطبقات، ولم يذكره في الجداول؛ ولعل ذلك لعدم روايته في الكتب المبحوث عن رواتها، وهو من الثابتين عنده صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يوم حنين.

توفي بالمدينة المطهرة، سنة عشرين.

قال في الاستيعاب (٥٧٥): وكان رسول الله صَـلَّى الله عَليْه وآلـه وسَـلَّم يجبه، وشهد له بالجنة، وقال: ((أرجو أن يكون خلفاً من حمزة)).

قلت: وهو أخو الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم من الرضاعة (۲۷۲). ومن ترثيته لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم (۷۷۷):

(۷۷٤) \_ تقدمت الرواية في ترجمة أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان.

(٧٧٥)- الاستيعاب (٤/ ١٦٧٥)، رقم الترجمة (٣٠٠٢).

(٧٧٦) - قال في الاستيعاب (٤/ ١٦٧٣): «وكان أخا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة، أرضعتهما حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية».

(۷۷۷)- انظر الاستيعاب (٤/ ١٦٧٥).

فَقَدْنَا السوحْيَ والتَّنزيلَ فِينَا يَسروحُ بله وَيَغْدُو جَبْرَئِيْلُ نَبِيٌّ كَانَ يَجْلُو الشَّكَّ عَنَّا يَمَا يُوْحَى إِلَيْهِ وَمَا يَقُولُ ويَهْ دِينا فَ لا نَحْشَ عِي ضَ لَالًا عَلَيْنَ ا وَالرَّسُ ولُ لَنَا دَلِيْ لُ أف اطمَ إِنْ جَزَعْتِ فَذَاكَ عُذْرٌ وَإِنْ لَمْ تَجْزَعِي ذَاكَ السَّييْلُ فَقَبْ رُ أَيْكِ سَيِّدُ كُلِّ قَبْر وفيه سيِّدُ النَّاس الرَّسُولُ

قال في الاستيعاب (٧٧٨): وقال ابن دُرَيْد وغيره من أهل العلم بـالخبر: إن قـول رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَـلَّم: ((كـل الصـيد في جـوف الفـراء)) في أبـي سفيان بن الحارث، ابن عمه هذا.

قلت: فينبه بهذا على ما في الثمرات وغيرها.

ومن العجائب أنه حفر قبر نفسه قبل موته بثلاثة أيام رَضِي الله عَنْه.

وكان هو والحسن السبط، وجعفر بن أبي طالب (ع)، من المشبهين لرسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

## رَأبِو سَيْأُرُةً ٓ ٓ ـ

أَبو سَيَّارَةَ القَيْسِي الْمُتَعى (بضم الميم، وفتح المثناة الفوقية، آخره مهملة) .

عنه: سليمان بن موسى، في زكاة العسل.

أخرج له: محمد بن منصور، والهادي إلى الحق، وابن ماجه (٧٧٩)؛ كلهم في زكاة العسل.

(٧٧٩)- سنن ابن ماجه، رقم (١٨٢٣)، ط: (دار الكتب العلميّة).

<sup>(</sup>۷۷۸)-الاستيعاب (٤/ ١٦٧٦).

#### (حرف الشين العجمة)

### [أبو شداد]

أبو شداد بن أوس - كذا وقع عند أبي طالب، والصواب شداد - وقد مر (۷۸۰). مر

#### (حرف الطاء المملة)

## [أبو الطُّفُيلُ]

أبو الطُّفَيْل (مصغر)، عامر بن واثلة. سبق.

### [أبو طلحة]

أبو طلحة، زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الْخَزْرَجِي النَّجَّارِي، شهد بدراً وما بعدها، وهو الذي جعله عمر على أهل الشورى.

روى عنه: ابناه: عبدالله، ومحمد.

توفي سنة نيف وثلاثين.

أخرج له: الأخوان، والجماعة.

## (حرف العين المملة)

## [أبو العاص]

أبو العاص ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، زُوَّجَهُ رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ابنتَه زينبَ رَضِي الله عَنْهما قبل نزول الوحي، ثم أسلمت وهو على الشرك؛ ثمّ أسلم، وخرج مع علي عَلَيْه السَّلام إلى اليمن، واستخلفه على اليمن، وكان مع على عَلَيْه السَّلام في البيت يوم بويع أبو بكر.

وأحسن حل للإشكال في رد الرسول صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم زينب عليه بدون عقد بعد المدة الطويلة، أنها لم تَبِنْ منه؛ لأن تحريم المسلمة على الكافر لم

<sup>(</sup>٧٨٠) \_ انظر ترجمة شداد بن أوس الأنصاري.

ينزل إلا بعد صلح الحديبية؛ وحين نزل التحريم توقف الفسخ على انقضاء العدة، فأسلم قبل ذلك؛ إذ لم يكن بين نزول التحريم وإسلامه إلا اليسير.

توفي في شهر ذي الحجة، سنة اثنتي عشرة.

## [أبو عُبُيندَةُ بن الجُرّاح]

أبو عُبَيْدَة بن الجَرَّاح، عامر بن عبدالله بن الجراح القرشي الفهري، أسلم قديماً، وشهد بدراً وما بعدها، وهو ممن صبر يوم أحد، وهو ثالث أقطاب السقيفة، ورضي أبو بكر به أو بعمر، وجعله عُمَرُ الأميرَ على الفتوح حين عزل خالد بن الوليد.

توفي بطاعون عَمْواس (بفتح المهملة، وسكون الميم، فواو، فألف، فمهملة) قرية بالأردن، سنة ثمان عشرة، عن ثمان وخمسين.

أخرج له أئمتنا الخمسة، والستة.

عنه: محمد بن الْمُنْكَدِر، وغُضَيْف (٧٨١)، وأبو مسلم الخولاني، وغيرهم.

# [أبو عَمْرو ابن حَفْص]

أبو عَمْرو – بفتح العين – بن حفص بن المغيرة المخزومي، زوج فاطمة بنت قيس، هو ابن عم خالد بن الوليد، اختلف في اسمه فقيل: أحمد، أو عبد الحميد، ذهب مع علي عَلَيْه السَّلام إلى اليمن، قيل: فمات بها؛ والصحيح بقاؤه إلى زمن عمر.

عنه: حفيده عبد الحميد بن عبدالله بن عمرو.

خرج له: المؤيد بالله، والنسائي .

(۷۸۱) \_ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (۸/ ۲۲۳): «غُضَيف، ويقال غطيف بن الحارث بن زنيم السكوني الكندي ويقال الثمالي أبو أسماء الحمصي. مختلف في صحبته». وأفاد أنَّ من روى له هم البخارى في الأدب المفرد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

(حرف القاف)

## [أبو قتادة الأنصاري]

أبو قتادة الأنصاري الخزرجي، الحارث - وقيل: عمرو أو النعمان - بن ربْعِي (بمهملتين مكسورتين بينهما موحدة ساكنة)، شهد أحداً وما بعدها، وكان من خواص رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وفيه قال: ((خير فرساننا أبو قتادة)).

روى عنه: ابن المسيب، وابنه عبدالله عبدالله (۲۸۲)، ومحمد بن كعب، وكبشة بنت كعب، وعمرو بن سُلَيم [الزُّرَقِي].

توفي بالمدينة، سنة أربع وخمسين، عن سبعين سنة، والله أعلم؛ كذا في الطبقات.

وفي جامع الأصول (۲۸۳): بعد أن ذكر التاريخ المذكور: وقيل: بل مات في خلافة علي بن أبي طالب بالكوفة، وكان شهد معه مشاهده، وهو ابن سبعين سنة، وصلى عليه على، وكبر عليه سبعاً...إلخ.

ومثل ذلك في الاستيعاب (٢٨٤).

ولم يذكر في الجداول إلا هذا القول الأخير، قال: وكان بدرياً.

قال في الطبقات: خرج له الجماعة، وأئمتنا الخمسة إلا الجرجاني (٧٨٥).

وقال الْمِزِّيُّ في تهذيب الكمال (٣٤/ ١٩٦): «وقال الهيثم بن عَدِيّ وغير واحد: مات بالكوفة، وصَلَّى عليه عليٌّ. قال بعضُهم: سنة ثمان وثلاثين. قال الواقدي: ولَم أَرَ بين ولد أبي قَتادة وأهل البلد عندنا اختلافًا أنَّ أبا قَتادة توفي بالمدينة. وروى أهلُ الكوفة أنَّه توفي بالكوفة وعليُّ بن أبي طالب بها، وهو صَلَّى عليه». فالله أعلم. ونحوه في سير أعلام النبلاء (١/ ٤٥٣)، ط: (الرسالة).

<sup>(</sup>٧٨٢) ـ أي ابن أبي قتادة.

<sup>(</sup>٧٨٣) \_ جامع الأصول (١٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٧٨٤)- الاستيعاب (٤/ ١٧٣٢)، رقم الترجمة (٣١٣٠).

### [أبو قتادة العدوى]

أبو قتادة العدوي، يروى عن عمر، وعمران بن حصين.

وعنه: حميد بن هلال، وإسحاق بن سويد.

قيل: له صحبة؛ وفي الخلاصة (٧٨٦): تابعي؛ وثقه ابن معين.

خرج له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وأبو طالب .

## [أبو قِرفاصة]

أبو قِرْفاصة.

قلت: كذا في الطبقات والجداول بتقديم الفاء على الصاد المهملة؛ والذي في أمالي المرشد بالله (٧٨٧) والاستيعاب (٧٨٨) والإصابة (٧٨٩) والخلاصة (٧٩٠) والتقريب (٧٩١)، بتقديم الصاد على الفاء.

(٧٨٥) ـ روى الذهبي في السِّير (٢/ ٤٥٢) عن: «مَعْمَر، عن عبد الله بـن محمـد بـن عَقِيـل: أنَّ معاوية قدم المدينة، فلقيه أبو قتادة، فقال: تَلَقَّانِي الناسُ كُلُّهم غيركـم يـا معشـر الأنصـار، فمـا مَنَعَكُم؟.

قالوا: لم يكن لنا دواب. قال: فأين النواضح ؟ (الابل يستقى عليها، الواحد: ناضح).

قال أبو قتادة: عَقَرْنَاها في طلب أبيك يوم بدر؛ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا: ((إنَّكم سَتَلْقَونَ بعدى أثرَةً)). قال معاوية: فما أَمَرَكم؟ قال: أمرنا أن نصبر. قال: فاصبروا».

(۲۸۱) - الخلاصة (۳/ ۳۱۲)، رقم (۷۸۵۲).

(٧٨٧) ـ الأمالي الخميسية (١/ ٢٠٩).

(٧٨٨)- الاستيعاب (٤/ ١٧٣٣)، رقم الترجمة (٣١٣٤).

(٧٨٩)- الإصابة (٧/ ٣٣١)، رقم (١٠٤١٣).

(۷۹۰)- الخلاصة (۱/ ۱۹۶)، رقم (۱۰۹۲).

(۷۹۱)- تقریب التهذیب لابن حجر (۱/۹۳)، ط: (دار الفکر)، وفیه: «جَنْـدَرَة -بفـتح أولـه، ثم نون ساکنة، ثم مهملة مفتوحة- ابن خَیْشَنَة- بمعجمة، ثم تحتانیـة، ثـم نـون. أبـو قِرْصـافة -

قال في التقريب: بكسر أوله.

جَنْدَرَة. قلت: بجيم، فنون، فدال مهملة، فراء.

قال الإمام المرشد بالله (۲۹۲): كساه النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم برنساً؛ وكان الناس يأتونه فيدعو لهم، ويبارك فيهم، كان ولده غازياً ببلاد الروم، وهو في عسقلان من فلسطين، فكان يناديه وقت السحر (يا قرفاصة الصلاة) بأعلى صوته؛ فيجيبه (لبيك يا أبتاه)، فيقول له أصحابه: ويحك من تنادي؟ فيقول: أبي ورب الكعبة.

روی عنه محمد بن عامر.

أخرج له: المرشد بالله، وأبو نعيم، وابن عساكر، والخطيب.

(حرف الكاف)

[أبو كاهل]

أبو كاهل - بالهاء - قيس بن عائذ - بالمعجمة - الأحمسي؛ كان إمام حَيِّهِ، يعد في الكوفيين.

عنه: إسماعيل، والأشعث، ابنا أبي خالد، ونُفَيْع أبو داود.

مات في زمن الحجاج؛ أفاد هذه الترجمة في جامع الأصول (٧٩٣)؛ ولم يـذكره في الطبقات ومختصرها إلا بالكنية.

وفيها: روى عنه أبو طالب، والنسائي، وابن ماجه.

عنه: أبو معاذ.

بكسر القاف، وسكون الراء، بعدها مهملة، وفاء- صحابي، نُزَلَ الشَّام، مشهور بكنيته».

(٧٩٢) - الأمالي الخميسية (١/ ٢٠٩).

(۷۹۳) \_ جامع الأصول (۱۲/ ۷۹۰).

#### (حرف اللام)

## [أبو لبابة]

أبو لُبَابَة (بضم اللام، وتخفيف الموحدة الأولى) رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري، بدري جليل، كان يـوم بدر وعلي عَلَيْه السَّلام زميلي رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَالله وسَلَّم على بعير، وهو أحد النقباء ليلة العقبة.

توفي في أول خلافة على عَلَيْه السَّلام.

عنه: أولاده، وسليمان الأعرج، وعدة.

أخرج له: أبو طالب، ومحمد، والسمان، والشيخان، وأبو داود، وابن ماجه.

## [أبو لُتَبيَّة]

أبو لُتَييّة (بضم اللام، وفتح المثناة من أعلى، وكسر الموحدة، وتشديد المثناة تحتية) عبدالله الأنصاري.

روى عنه: ولده عبد الرحمن.

خرج له: محمد.

## [أبو ليلى الأنصاري]

أبو ليلى الأنصاري، اختلف في اسمه، قيل: بلال، أو داود، أو بُليل - بالتصغير

- أو أويس، أو يسار، أو أيسر، أو أن اسمه كنيته أبو عبد الرحمن بن أبي ليلي.

شهد أحداً وما بعدها، وشهد مع علي عَلَيْه السَّلام جميع مشاهده، واستشهد بصفين.

عنه: ابنه عبد الرحمن.

خرج له: المرشد بالله، والأربعة إلا النسائي.

(حرف الميم)

[أبو مالك الأشعري]

أبو مالك الأشعري، اختلف في اسمه (٧٩٤).

عنه: أبو سلام ممطور، وعبد الرحمن بن غَنْم.

توفي بطاعون عُمُواس، سنة ثمان عشرة.

أخرج له: أبو طالب، ومحمد، ومسلم، والأربعة إلا الترمذي؛ قيل: والبخاري.

قلت: وهو الصحيح.

## [أبو المخبر]

أبو المخبر.

عنه: خليد الفراء؛ لم يزد على هذا في الطبقات وفي الجداول، ولم أعرف له خبراً.

وفي الإصابة (۲۹۰): أبو الجبر – بالجيم أو المهملة – قال يحيى بن عبد الحميد الحِمَّاني في مسنده: حدثنا مبارك بن سعيد الثوري، عن أبي خليد (۲۹۱) الثوري، عن أبي الجبر، قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((من عال ابنتين أو ابنين، أو عمتين أو جدتين، فهو معى في الجنة كهاتين))...إلخ.

## رَأبو مَحْذُوْرَة،

أبو مَحْدُوْرَةَ (بفتح الميم، وسكون المهملة، وضم الذال معجمة، وسكون الواو، فراء) المؤذن، الْجُمَحِي، المكي؛ اختلف في اسمه، أسلم منصرف النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم من حنين، وعلّمه الأذان، وأمره أن يؤذن بمكة.

<sup>(</sup>٧٩٤) \_ انظر: جامع الأصول (١٢/ ٨١٢)، الإصابة (٥/ ٩٥)، رقم (٧٤٢١)، تهذيب الكمال (٣٤/ ٢٤٥)، رقم (٧٥٩٨).

<sup>(</sup>٧٩٥)- الإصابة (٧/ ٥٥٩)، رقم (١٠٤٩٨).

<sup>(</sup>٧٩٦)- في الإصابة المطبوع: عن جليد الثوري.

عنه: عبد الملك (۷۹۷ حديث الأذان، وزوجه، وعبد العزيز بن رُفَيْع، وعبدالله بن مُحَيْريْز، وابن أبي مُلَيْكَةً.

توفي سنة سبع وخمسين.

أخرج له: المؤيد بالله، ومسلم، والأربعة.

## [أبو مسعود الأنصاري]

أبو مسعود الأنصاري البدري - نسبة إلى الموضع، ولم يشهدها على الصحيح - عقبة بن عمرو.

عنه: ابنه بَشِیْر، وأبو وائل (۷۹۸)، ورِبْعِيُّ بن حِرَاش، وعمرو بن میمون، وإبراهیم النخعی، وغیرهم.

توفي سنة أربعين.

وكان منحرفاً عن أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام.

خرج له: الأخوان، وأبو الغنائم، والجماعة.

## [أبو مسعود الثقفي]

أبو مسعود الثقفي، عُرُوة بن مسعود؛ حضر الحديبية قبل إسلامه، وسعى في الصلح، أسلم سنة تسع، وتحته عشر نسوة، فقال له: ((اختر أربعاً)) رواه محمد بن منصور، وفي جامع الأصول نحوه (٢٩٩٩)؛ فقال: استأذن في الرجوع، فرجع؛ دعا قومه إلى الإسلام، فأبوا عليه؛ وأفاد أنه أذن للفجر على غرفة في داره، فرماه رجل من ثقيف، فقتله؛ فقال صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((مثل عُرُوة مثل صاحب يس، دعا قومه فقتلوه)).

<sup>(</sup>۷۹۷) \_ هو الله.

<sup>(</sup>۷۹۸) \_ شَقِيْق بن سَلَمَة.

<sup>(</sup>٧٩٩) \_ جامع الأصول (١٢/ ٢٠١).

أهمله في الجداول.

[أبو مسعود الزّرَقي]

أبو مسعود الزُّرَقِي (۸۰۰).

عن على عَلَيْه السَّلام، وعمر، وعثمان.

وعنه: نافع بن جُبَيْر، وأبو الزِّئاد، وغيرهما؛ ذكره المرشد بالله.

قال في الخلاصة (۸۰۱): والصواب مسعود بن الحكم.

ولعلّه تابعي.

وفي جامع الأصول (<sup>۸۰۲</sup>): ولد (معلى عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآلـه وسَلَّم، وكان له جلالة وقدر بالمدينة، ويُعَدُّ في جلة التابعين وكبارهم.

**وفي الخلاصة** (٤٠٨): احتج به مسلم، والأربعة.

ووثقه الواقدي، وابن حبان (۸۰۰).

# [أبو موسى الأشعري]

أبو موسى الأشعري، عبدالله بن قيس؛ قدم مكة قبل الهجرة، فأسلم؛ ثم قدم مع جعفر بعد فتح خيبر؛ أحد الحكمين؛ وخديعة عمرو له مشهورة.

(٠٠٨)-الزُّرَقي: «بضم الزاي، وفتح الراء، وبالقاف، منسوب إلى زُرَيْق بن عبد حارثة بن ثعلبة بن مالك بن غَضْب بن جشم بن الخزرج الأكبر، وقيل: هو ابن عبد حارثة، والأول أصح». تمت من جامع الأصول.

(٨٠١)- الخلاصة (٣/ ٣٧٤)، رقم (٨٠٠٥)، ط: (دار الكتب العلمية).

(٨٠٢)- جامع الأصول لابن الأثير (١٢/ ٩٠٠)، رقم (٢٥٦٢).

(٨٠٣)- أي مسعود بن الحكم الأنصاري.

(٨٠٤)- الخلاصة (٣/ ٨٩)، رقم (٦٩٤٩).

(٨٠٥)- انظر تهذيب التهذيب لابن حجر (١٠٦/١٠)، رقم (٦٩١٨).

روى الناصر عَلَيْه السَّلام، بسنده إلى عمار رَضِي الله عَنْه، أنه قال لأبي موسى: أشهد لقد كذبت على رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، أو كما قال -.

وقد بسطتُ الكلام عليه في الجزء الثاني من لوامع الأنوار (٨٠٦) بما فيه الكفاية.

توفي سنة اثنتين – أو أربع – وأربعين.

خرج له: المرشد بالله، ومحمد، والسيلقي، والجماعة، وذكره الإمام زيد بن علي

- عَلَيْهَما السَّلام - في الوتر، والإمام الهادي عَلَيْه السَّلام في الفنون .

عنه: أبو بكر بن أبي موسى.

#### (حرف النون)

## [أبو نجيح]

أبو نُجَيْح (بنون، فجيم، فمهملة) السلمي.

عنه: أبو المغلس.

اسمه عُمرو بن عَبَسَة؛ قد مُرّ.

#### (حرف الهاء)

## [أبو هريرة الدوسى، وبحث في الرواية عن أمثاله]

أبو هريرة الدوسي، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً، لم يختلف في اسم أحد مثله؛ أكثر الصحابة رواية على الإطلاق، ضربه عمر بالدِّرَّة.

وفي إملاء أبي جعفر النقيب (٨٠٧)، عن علي عَلَيْه السَّلام: لا أجد أحـداً أكـذب على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم من هذا الدوسي.

<sup>(</sup>٨٠٦) \_ في (الفصل السابع).

<sup>(</sup>٨٠٧) ـ انظره في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٢٠/٢٤).

وروي عن ابن عباس وعائشة أنهما أنكرا عليه حديث الاستيقاظ.

وروى له البخاري (<sup>۸۰۹)</sup> حديثاً عنه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فلما قيل له: أنت سمعته من رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم قال: لا؛ بل من كيسي.

ووصفه المنصور بالله عَلَيْه السَّلام بالغفلة (٨١٠).

لحق بمعاوية، ودخل الكوفة، وأساء القول في أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام، فقال له بعض الحاضرين: يا أبا هريرة، أما سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم يقول: ((اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه))؟

قال: بلي.

قال: فأشهد لقد واليتَ مَنْ عاداه، وعاديتَ مَنْ والاه.

قال في الجداول: وقد أكثرت في تقريظه الحشوية، كالشوكاني وغيره.

روى عنه خلق كثير.

(٨٠٨) ـ روى أبو داود الطيالسي في مسنده (٣/ ٢٨)، رقم (١٥٠٣)، ط: (هجر)، بإسناده عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْتَ الَّذِي تُحَدِّثُ أَنَّ الْمُرَأَةُ عُدَّبَتْ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، يَعْنِي الْمُرَأَةُ عُدَّبَتْ فِي هِرَّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، يَعْنِي النَّيِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَدْرِي مَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يُعَذَّبُهُ فِي هِرَّةٍ، فَإِذَا حَدَّثَتَ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَانْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ». اهـ.

(۸۰۹) - البخاري، رقم (٥٣٥٥)، ط: (العصرية).

(۱۱۰) عديقة الحكمة النبوية (ص/ 277) (الحديث التاسع والثلاثون).

أخرج له: أئمتنا الخمسة، والهادي إلى الحق عَلَيْه السَّلام خبراً واحداً في الأحكام (٨١١)، وروى ذلك الخبر عن غيره، وأخرج له الجماعة.

قال شيخنا فخر الإسلام في الجداول: فإن قلت: فما وجه رواية الأئمة عنه وعن أضرابه؟

قال: أما الأئمة السابقون فلم يرووا عنه شيئاً في الأحكام، وأما المتأخرون فروايتهم عنه احتجاج للمذهب بما يقبله الخصم؛ والله أعلم. انتهى.

قلت: والراجح أن الرواية لا تفيد التعديل، إلا أن يصرح الراوي أنه لا يـروي إلا عن عدل، وإن روى عن غيره فللاحتجاج، مع التصريح بذلك؛ ويلحق بـذلك من علم من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل.

ولم يصح عندي الحكم على كتاب بتعديل جميع رواته، إلا كتابين:

**أولهما**: مجموع إمام الأئمة زيد بن علي – عَلَيْهَما السَّلام –، فإن رواته من لدينا إليه أئمة العترة وأولياؤهم، وقد رواه عن آبائه عَلَيْهَم السَّلام.

وثانيهما: أحكام الإمام الأعظم، الهادي إلى الحق عَلَيْه السَّلام، فإن رواته من لدينا إليه أعلام العترة وأولياؤهم، وأما رجاله فما كان عن آبائه فكرواية الإمام زيد بن علي عن آبائه عَلَيْهَم السَّلام، وما كان عن غيرهم فهم ثقات أثبات؛ ويستثنى تلك الرواية الواحدة عن أبي هريرة، التي ظهر أنها ليست عمدته؛ لما علم من عادته المستمرة.

وأما ما كان من البلاغات ونحوها، فتحمل على الصحة؛ لما علم من تحرّيه واحتياطه، وأنه ما روى عن غير الموثوق بهم إلا في مقام الاحتجاج على الغير بما

\_\_\_

<sup>(</sup>٨١١) ـ الأحكام (٢/ ٥٢٩)، في (باب القول في حق المؤمن على المؤمن وحق الجار).

يقبله، كالذي في الأوقات في المنتخب، وقد صرح بذلك؛ وقد سبق القول في الرد على الوزير بما فيه الكفاية (٨١٢).

وأما سائر المؤلفات، فلا بد من النظر في الرجال؛ لعدم التزامهم الصحة، إلا الإمام المؤيد بالله عَلَيْه السَّلام في شرح التجريد، والأمير الحسين عَلَيْه السَّلام في الشفاء، فقد التزما الصحة؛ ولكنهما يقبلان المخالفين، وقد صرحا بذلك؛ فلا يفيد ذلك الالتزام إلا من يقبل المتأولين، فلا بد من البحث عن الرواة؛ وقد سبق الكلام في المقصود عندهما بالمتأولين، وأنهما لم يقصدا المتمردين؛ بدليل جرحهما لمن كان كذلك من الرواة؛ فهذا عندي هو التحقيق، والله تعالى ولي التوفيق.

في الطبقات: وكان فيه دعابة.

وذكر قصته في صفين، وهي أنه كان يصلي خلف علي عَلَيْه السَّلام، ويأكل مع معاوية، وعند القتال يجلس على تلّ؛ فقيل له في ذلك، فقال: الصلاة خلف علي أتم، وطعام معاوية أدسم، والجلوس على التل أسلم.

توفي بالعقيق - وقيل: بالمدينة - سنة سبع - أو تسع - وخمسين، عن ثمان وسبعين.

عنه: الجم الغفير، قيل: ثمانمائة، منهم: أبو تميمة اللخمى.

قلت: وفي الاستيعاب (۱۲<sup>۸۱۳)</sup> والإصابة (۱۲<sup>۸۱۱)</sup>: طَرِيْف بن مُجَالِد الْهُجَيْمي – بالهاء والجيم –.

قال (٨١٥): وذَكُوان، وعبد الرحمن الحربي، وسعيد بن المسيب، والمَقْبُريّ.

<sup>(</sup>٨١٢) ـ في الجزء الثاني الفصل السادس.

<sup>(</sup>٨١٣)- الاستيعاب (١٦١٦/٤)، رقم الترجمة (٢٨٨٠)، في الكلام على أبي تميمة .

<sup>(</sup>٨١٤)- الإصابة (٧/ ٥٤)، رقم (٩٦٤٤).

أخرج له الجميع، إلا المجموع.

### [أبو الهَيْثُم ابن التّيهُان]

أبو الهيثم ابن التَّيِّهَان، اسمه مالك، أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدراً وما عدها.

استشهد مع علي عَلَيْه السَّلام بصفين، سنة سبع وثلاثين على الصحيح؛ قاله أبو نعيم، وغيره (٨١٦).

(٨١٥) \_ السيد الإمام صاحب الطبقات عليه السلام.

(٨١٦) \_ ويكفيه شرفًا وفخرًا ما ذكره فيه مولاه ومولانا ومولى المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله تعالى عليه في خطبة شريفة، ومنها في ذكر إخوانه رضوان الله تعالى وسلامه عليهم: (قَدْ وَاللَّهِ لَقُوا اللَّهَ فَوَفَّاهُمْ أُجُورَهُمْ، وَأَحَلَّهُمْ دَارَ الْأَمْنِ بَعْدَ خَوْفِهِمْ. أَيْنَ إِخْوَانِيَ الَّـذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ، وَمَضَوْا عَلَى الْحَقِّ، أَيْنَ عَمَّارٌ، وَأَيْنَ ابْنُ التَّيِّهَان، وَأَيْنَ دُو الشَّهَادَتَيْنِ، وَأَيْنَ نُظَرَاوُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ اللَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ، وَأَبْردَ برُءُوسِهِمْ إَلَى الْفَجَرَةِ.

قَالَ: ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى لِحْيَتِهِ الشَّرِيفَةِ الْكَرَيَةِ فَأَطَالَ الْبُكَاءَ.

ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): أَوِّهِ عَلَى إِخْوَانِيَ الَّـذِينَ تَلَـوُا الْقُرْآنَ فَـأَحْكَمُوهُ، وَتَـدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ، أَحْيَوُا السُّنَّةَ، وَأَمَاتُوا الْبِدْعَةَ، دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا، وَوَثِقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ.

ثُمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: (الْجِهَادَ الْجِهَادَ عِبَادَ اللَّهِ، أَلَا وَإِنِّي مُعَسْكِرٌ فِي يَـومِي هَـذَا، فَمَـنْ أَرَادَ الرَّوَاحَ إِلَى اللَّهِ فَلْيَخْرُجْ.

قَالَ نَوْفٌ (البكالي): «وَعَقَدَ لِلْحُسَيْنِ (عليه السلام) فِي عَشَرَةِ آلَافٍ، وَلِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ، وَلِغَيْرِهِمْ عَلَى أَعْدَادٍ أُخَرَ، وَهُوَ اللَّهُ فِي عَشَرَةِ آلَافٍ، وَلِغَيْرِهِمْ عَلَى أَعْدَادٍ أُخَرَ، وَهُو يَرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى (صِفِّينَ) فَمَا دَارَتِ الْجُمُعَةُ حَتَّى ضَرَبَهُ الْمَلْعُونُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ، فَتَرَاجَعَتِ الْعَسَاكِرُ، فَكُنَّا كَأَغْنَام فَقَدَتْ رَاعِيهَا، تَخْتَطِفُهَا الذَّئَابُ مِنْ كُلِّ مَكَان».

(حرف الواق

[أبو وائل الأسدي]

أبو وائل الأسدي، سفيان بن سلمة؛ له رواية عن ابن مسعود.

عنه: واثلة بن علقمة.

خرج له: المؤيد بالله.

(فصل المبهمات)

أهملته؛ إذ ليس فيه كثير فائدة.

(فصل في النساء الصحابيات)

(حرف الهمزة)

[أسماء بنت أبي بكر]

أسماء بنت أبي بكر، زَوْج الزبير بن العوام، كانت من قدماء الإسلام والهجرة، شهدت كثيراً من المشاهد مع رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، وشهدت مع زوجها اليرموك، وشهدت الفتوح مع ابنها عبدالله؛ وكان عمر يفرض لها في ديوان العطاء ألفاً؛ وكانت تعبر الرؤيا، أخذت ذلك عن أبيها، وأخذ عنها سعيد بن المسيب؛ وتُسمى ذات النطاقين (۱۸۰۰)، لشقها نطاقها للنبي صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم في الهجرة، ولما طلقها الزبير أقامت مع ابنها عبدالله بمكة حتى قُتل، وماتت بعده بثلاث ليال، سنة ثلاث وسبعين، وقد بلغت مائة سنة.

خرج لها: المؤيد بالله، والجماعة .

### [أسماء بنت عميس]

أسماء بنت عُميْس – بضم المهملة الأولى – الخُنْعَميَّة، أسلمت مع زوجها جعفر عَلَيْه السَّلام، وهاجرت الهجرتين، وتزوجها بعد جعفر: أبو بكر، فولدت له محمداً، ثم تزوجها أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام بعد موت فاطمة – عليها السلام – فولدت له يحيى، وهي القابلة للحسنين عَلَيْهَم السَّلام؛ وكانت من خواص أهل البيت عَلَيْهَم السَّلام.

(٨١٧) ـ «النّطَاقُ: مَا تَشُدُّ به المرأةُ وَسطَهَا عند معاناة الأشغال؛ لترفع به ثوبَهَا، وذات النطاقين: هي أسماء،...، سميت بذلك لأنّها قطعت نطاقها نصفين عند مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَشَدَّت بأحدهما قربته، وبالآخر سفرته، فسماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ: ((ذات النطاقين))، وقيل: شَدَّت بأحدهما سفرته، وبالآخر وسطها لعمل الشغل». انتهى بتصرف من جامع الأصول (٩/ ١٤٥).

تُوفيت بعد على عَلَيْه السَّلام.

روى عنها أولادها: عبدالله، وعون، ابنا جعفر بن أبي طالب، ومحمد بـن أبي بكر.

أخرج لها: المؤيد بالله، ومحمد، والأربعة.

#### [أسماء بنت النعمان]

أسماء بنت النعمان، تزوج بها النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم فلما دخلت عليه استعاذت منه، فصرف وجهه عنها، وقال: ((أُمِنَ عائذ الله؛ الحقي بأهلك))، وكانت مغرورة (٨١٨)؛ ذكرها الهادي عَلَيْه السَّلام (٨١٩).

### [أسماء بنت يزيد بن السُّكَن]

أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية، خطيبة النساء ورسولتهن إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم شهدت اليرموك، وقتلت تسعة بعمود خبائها.

عنها: مجاهد، وشَهْرُ بن حَوْشَب.

أخرج لها: محمد، والبخاري، والأربعة.

#### (حرف الباء الموحدة)

### [بريرة]

بَرِيْرَة – بمهملتين بينهما تحتية – اشترتها عائشة، وشرط أهلها ولاءها، فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((الولاء لمن أعتق))، وثبتت فيها سنن كثيرة.

(٨١٨) ـ قال الإمام الهادي إلى الحق المبين عليه السلام: «وكانت عائشة بنت أبي بكر قد قالت لها: إن أردت أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا مد يده إليك فقولي أعودُ بالله منكَ. ففعلت ما أَمَرَتْهَا، فَصَرَفَ وَجْهَهُ عنها، وقال : ((أمن عائذ الله، الحقي بأهلك))».

(٨١٩) \_ الأحكام (١/ ٢٥٤).

قلت: قال الإمام الهادي إلى الحق عَلَيْه السّلام: فكان فيها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع سنن، فأولهن: أن عائشة اشترتها واشترط عليها الذي باعها أن الولاء له، فقال النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((الولاء لمن أعتق))، وتُصُدُق (٢٠٨) على بريرة بشيء، فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((هو عليها صدقة، ولنا هديّة)) وأكل منه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

قلت: وفي هذا دليل على أن نساء النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم لسن من آلـه؛ لأن الصدقة محرّمة على آل محمد – صَلَوَاْتُ الله عَلَيْه وعليهم – وعلى مواليهم؛ ولهذا مَنَعَ منها أبا رافع لما كان من مواليهم.

قال الإمام الهادي عَلَيْه السَّلام: والثالثة: كان لها زوج فخيّرها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم بعد العتق.

إلى قوله: والرابعة: أنه لم يجعل بيعها طلاقها. إلى آخر كلامه عَلَيْه السَّلام.

وقال في الإصابة (<sup>۸۲۱)</sup>: وقد جمع بعض الأئمة فوائد هذا الحديث فزادت على ثلاثمائة، ولخصتها في فتح الباري، انتهى.

قلت: عدّد كثيراً منها في كتاب (المكاتب) [ج٥/ صفحة ١٤١] (١٢٠)، وبعضها بعيد؛ وذكر أنه لخصها في كتاب تهذيب الآثار لابن جرير (٨٢٣).

<sup>(</sup>۸۲۰) \_ هذه الثانية.

<sup>(</sup>٨٢١)- الإصابة (٧/ ٥٣٥)، رقم (١٠٩٢٨).

<sup>(</sup>٨٢٢) ـ الطبعة الأولى، من الطبعة الميرية ببولاق مصر، سنة (١٣٠٠ه)، وعـدَّد بعضًا منها كذلك في كتاب الطلاق (٩/ ٣٦١)، (الطبعة الميرية)، و(٩/ ١٥٥)، ط: (دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>٨٢٣) – قال ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري: «قال النووي: صنف فيه ابن خزيمة، وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد منها، فذكرا أشياء. قال ابن حجر: ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة، ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه (تهذيب الآثار)،

قال ابن حجر (٢٤٠): وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة، أكثرها مستبعد متكلّف؛ كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث الجامع في رمضان، فبلغ به ألف فائدة وفائدة. انتهى.

### [بُسْرَةُ بنت صفوان]

بُسْرَةُ (بضم الموحدة، ومهملتين أولاهما ساكنة) بنت صفوان بن نوفل بن أسد الأسدية؛ مهاجرة، ابنة أخى ورقة بن نوفل؛ لها أحد عشر حديثاً .

عنها: عبدالله بن عمرو، ومروان، وعروة.

خرج لها: المؤيد بالله، والأربعة.

وروي عنها خبر مس الذكر؛ ورواته غير ثقات (۸۲۰).

#### (حرف الجيم العجمة)

### [جُوَيْريّة بنت الحارث]

جُوزَيْريَّة - على صيغة التصغير - بنت الحارث الْمُصْطَلِقِيَّة، أم المؤمنين.

توفيت سنة ست وخمسين.

خرج لها: المؤيد بالله، ومحمد بن منصور - على الصواب - والخمسة.

(حرف الحاء المهملة)

#### [حبيبة بنت سهل]

حبيبة بنت سهل بن ثعلبة النجارية، التي اختلعت من ثابت بن قيس، وقالت: لا

ولخصتُ منه ما تيسر بعون الله تعالى». انظر فتح البـاري (٥/ ٢٤٢-٢٤٣)، (كتــاب المكاتــب)، ط: (دار الكتب العلمية).

(٨٢٤)- فتح الباري لابن حجر (٥/ ٢٤٣)، ط: (دار الكتب العلمية)..

(٨٢٥) وقد استوفى العلامة المحقق السياغي رحمه الله تعالى في الـروض النضير في الجـزء الأول البحث في ذلك بما لا مزيد عليه، فليراجع.

أنا ولا ثابت.

روت عنها عَمْرَةُ بنت عبد الرحمن، وعبدالله بن عمر.

وخرج لها: محمد، وأبو داود، والنسائي.

# [حليمة بنت أبي ذؤيب السَّعْدِيَّة]

حليمة بنت أبي ذؤيب – واسمه عبدالله بن الحارث – السعدية، أم النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم التي أرضعته، ورأت له براهين من أعلام النبؤة؛ جاءت إليه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يوم حنين، فقام إليها وبسط لها رداءه، فجلست عليه؛ روت عنه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

وروى عنها: عبدالله بن جعفر؛ أفاده في الاستيعاب (٨٢٦).

وذكرها في الطبقات في ترجمة أم أيمن.

وفيها: قال ابن الجوزي: قدمت حليمة على النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بعدما تزوج خديجة، وشكت جدب البلاد، فكلّم خديجة، فأعطتها أربعين شاة وبعيراً؛ ثم قدمت بعد الهجرة، فأسلمت، وبايعت، وأسلم زوجها الحارث؛ وذكر القاضي عياض نحو ذلك. انتهى المراد.

ولم يذكروا لها وفاة، إلا أنهم ذكروا بقاءها بعد وفاة الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

#### [حفصة بنت عمر بن الخطاب]

حفصة بنت عمر بن الخطاب، أم المؤمنين، تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم سنة ثلاث، وطلقها؛ فبكى عمر، وحثا على رأسه التراب، وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا.

(٨٢٦)- الاستيعاب (٤/ ١٨١٢)، رقم الترجمة (٣٣٠٠).

\_

وفي الطبقات: فنزل جبريل عَلَيْه السَّلام، فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها قُوَّامَة صَوَّامَة.

قلت: روى ذلك ابن عبد البر، وابن حجر بزيادة: وإنها زوجتك في الجنة.

توفيت سنة خمس وأربعين.

خرج لها: محمد بن منصور، والجماعة.

### [حُمْنُة بنت جُحْش]

حمنة (بفتح المهملة والميم، فنون، فهاء - ويقال: بسكون الميم -) بنت جحش (بفتح الجيم، وبسكون المهملة، فمعجمة) الأسدية، التي كانت تستحاض.

روى عنها: ابناها: محمد، وعمران، ابنا طلحة، وزوجها طلحة.

خرج لها: محمد بن منصور، والجامع الكافي، والأربعة إلا الترمذي حديث الاستحاضة.

#### (حرف الخاء المعجمة)

#### [خديجة بنت خويلد]

أم المؤمنين وسيدة النساء؛ سبقت مع أهل البيت السابقين – عليهم السلام –؛ وإنما ذكرتها هنا لئلا يتوهم الإهمال، لما كان هذا محل الاسم – صلوات الله وسلامه على زوجها، وعليها، وعلى ابنتها، وزوجها، وعلى بنيهم الطاهرين –.

### [خولة بنت ثعلبة]

خولة بنت ثعلبة بن أَصْرَم الأنصارية، زوج أوس بن الصامت، الْمُجَادِلَة.

روى عنها: أبو العالية، ويوسف بن عبدالله بن سلَّام.

خرج لها: محمد، وأبو داود.

### [خولة بنت الحارث الخزاعية]

خولة بنت الحارث الخزاعية؛ كذا في نسخة القاضي جعفر؛ والصواب جويرية، كما تقدم.

#### [خولة بنت حكيم]

خولة بنت حكيم، زوج عثمان بن مظعون رَضِي الله عَنْه؛ وهي التي وهبت نفسها للنبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، كانت صالحة فاضلة.

روى عنها: سعد بن أبي وقاص حديث التعوّذ بكلمات الله عند الزوال(٨٢٧).

خرج لها: أبو طالب، ومسلم، وأبو داود.

#### [خولة بنت عاصم]

خولة بنت عاصم، زوج هلال، التي نزلت بسببها آية اللعان، لما قذفها زوجها بشريك بن سحماء؛ رواه ابن عباس؛ كذا في الطبقات .

#### (حرف الراء المهملة)

### [رقية بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)]

رقية بنت رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، توفيت في وقعة بدر، جاء البشير بالنصر حال دفنها؛ ولم يترجم لها في الطبقات؛ وكأنه للاكتفاء بذكرها مع أمها – عَلَيْهُما السَّلام –، ولعدم الرواية.

## [الرُّبَيِّع بنت معوِّدً]

الربيع - بالتصغير، وتشديد الياء - بنت معوِّذ - بتشديد الواو وكسرها - ابن عفراء الأنصارية النجارية، من أهل بيعة الرضوان.

(۸۲۷) ـ روى مسلم في جامعه برقم (٦٨٧٨)، ط: (المكتبة العصريَّة) بإسناده إلى سَعْدِ بْـنِ أبـي وَقَاصٍ قَال: سَمِعْتُ حَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَـهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ نُزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَـرٌ مَـا خَلَـقَ لَـمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلَهِ دَلِكَ)).

ورواه الإمام أبو طالب عليه السلام في الأمالي في (الباب التاسع عشـر)، بـرقم (٣٧٤)، عنهـا بلفظ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ نُزَلَ مَنْزِلًا فَيَقُول حِيْنَ يَنْزِلُ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّـةِ مِـنْ شَـرٌ مَـا خَلَـقَ (ثلاثًا) إِلَّا أُعِيْدَ مِنْ شُرِّ مَنْزِلِهِ حَتَّى يَظْعَنَ عَنْهُ)).

عنها: أبو سلمة [بن عبد الرحمن بن عوف]، وعبدالله بن محمد بن عقيل [بن أبي طالب].

أخرج لها: المؤيد بالله، والمرشد بالله، ومحمد، والجماعة.

وفي الجداول والاستيعاب (۸۲۸) أنه روى عنها ابن عباس، وابن عمر.

ولم يذكرها في الطبقات.

سئلت عن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، فقالت: رأيت الشمس طالعة (۸۲۹).

#### (حرف الزاي المعجمة)

### [زينب بنت رسول الله رصلى الله عليه وآله وسلم)]

زينب بنت رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، أكبر بناته؛ ولدت سنة ثلاثين من عمره صلى الله عليه وآله وسلم، تزوجها أبو العاص بن الربيع، ابن خالتها هالة بنت خويلد؛ وقد تقدم ذكر إرجاعها إليه في ترجمته.

توفيت سنة ثمان، ونزل أبوها صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في قبرها - رضوان الله وسلامه عليها - وابنتها أمامة، تزوجها أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام بوصيِّة من فاطمة عَلَيْهَا السَّلام وكان صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يجبها (٨٣٠)، ويحملها في الصلاة، وأهديت إليه قلادة، فقال: ((لأدفعها لأحب أهلى إلىّ)).

فقال النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة؛ فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامة، فأعلقها في عنقها .

قلت: ويحمل على أنها أحبّ بمن هو دونها في المنزلة.

<sup>(</sup>٨٢٨)- الاستيعاب (٤/ ١٨٣٧)، رقم الترجمة (٣٣٣٦).

<sup>(</sup>۸۲۹)-الاستيعاب (۸۲۸/٤).

<sup>(</sup>٨٣٠) \_ أي أمامَة - سلام الله تعالى عليها-.

وروي أن أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام لما حضرته الوفاة قال لأمامة: إني لا آمن أن يخطبك هذا الطاغية - يعني معاوية - فإن كان لك في الرجال حاجة فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل عشيراً.

فلما انقضت عدتها كتب معاوية إلى مروان يأمره أن يخطبها عليه، ويبذل مائة ألف دينار؛ فلما خطبها أرسلت إلى المغيرة: إن هذا قد أرسل يخطبني؛ فإن كان لك بنا حاجة فأقبل.

فأقبل وخطبها من الحسن بن علي - عَلَيْهَما السَّلام -؛ فزوجها منه. أخرجه ابن عبد البر (۸۳۱)، وابن حجر (۸۳۲).

قلت: هو المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

### [زينب بنت أمير المؤمنين (ع)]

زينب بنت أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام سبطة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم ورجها أبوها عَلَيْه السَّلام ابن أخيه عبدالله بن جعفر – رضي الله تعالى عنهم ولها منه أولاد؛ ولها كلام ليزيد، وعبيدالله بن زياد، يدل على بلاغة، وعلم وعقل، ورباطة جأش، وقوة جنان؛ ولا غرو فالثمرة من الشجرة – صلوات الله وسلامه على آبائها وعليها –.

ومن كلامها: أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض..إلى قولها: أنّ بنا على الله هواناً، وبكَ عليه كرامة، فشمختَ بأنفك، ونظرت في عطفك؟ فمه لاً مهلاً؛ أنسيت قول الله: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينً } [آل عمران:١٧٨].

<sup>(</sup>٨٣١) ـ الاستيعاب لابن عبد البر (٤/ ١٧٨٩)، في ترجمة أُمَامَة بنت أبي العاص رحمهما الله تعالى رقم (٣٢٣٦).

<sup>(</sup>٨٣٢) ـ الإصابة لابن حجر (٧/ ٥٠٣)، رقم الترجمة (١٠٨٢٢).

..إلى قولها: ثم تقول غير متأثم:

لأهلّ واستهلوا فرحاً ثلم قالوا يا يزيد لا شال منحنياً على ثنايا أبي عبدالله، سيد شباب أهل الجنة، تنكثها بمخصرتك؛ وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرْحة (٢٣٠٨)، واستأصلت الشأفة، بإراقتك دماء ذرية محمد صلًى الله عَليْه وآله وسلَّم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب؟ وتهتف بأشياخك زعمت تناديهم، ولتردن وشيكاً موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت، ولم تكن قلت ما قلت؛ اللهم خُدْ بحقنا، وانتقم من ظالمنا، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا، وقتل حماتنا؛ وستردن على رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بما تحمّلت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من عترته، في حرمته ولحمه، وليخصمنك، حيث سفك دماء ذريته، ويلم شعثهم، ويأخذ بحقهم؛ {ولَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ – فَرِحِينَ}؛ وحسبك بالله حكماً، ومحمد خصيماً، وبجبريل ظهيراً؛ وسيعلم من بوأك وأمكنك من رقاب المسلمين، أن وعمد خصيماً، وبجبريل ظهيراً؛ وسيعلم من بوأك وأمكنك من رقاب المسلمين، أن

انتهى المراد من كلامها باختصار؛ وتمامه في الحدائق الوردية (٨٣٤).

وقال في الإصابة (محاله اليزيد بن معاوية.

إلى قوله: مشهور، يدل على عَقْل وقوة جَنَان).

سلام الله عليها.

(٨٣٣) \_ «(نُكَأَ القَرْحَةَ كَمَنَعَ) يَنْكَؤُها نَكَأً: (قَشَرَها) مُطلقًا، أو قَشَرها (قَبْلَ أَن تَبْرأَ فَنَـدِيْتَ) بالكسر». اهـ من تاج العروس (١/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>۸۳٤)- الحدائق الوردية (۱/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٥٣٥)- الإصابة (٧/ ٦٨٤)، رقم (١١٢٦١).

ولم يترجم لها في الطبقات، والجداول؛ لعدم الرواية؛ ولكن لا يحسن إهمال مثلها.

#### [زينب بنت جحش]

زينب بنت جحش الأسدية، أم المؤمنين.

قلت: زوّجها الله سبحانه رسوله صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس، وهي في خمس وثلاثين، وأمها أُميْمَةُ بنت عبد المطلب، وأنزل الله سبحانه في تزويجها: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: ٤٠]، لأن المنافقين قالوا: حَرَّمَ محمدٌ نساءَ الولد، وقد تزوج امرأة ابنه.

قال ابن عبد البر (٢٣٦): وقال الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِلْآبَائِهِمْ} [الأحزاب:٥]، فدعى من يومئذ زيد بن حارثة، انتهى.

وفي خبر تزويجها: فبينا رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يتحدث عند عائشة، إذْ أخذته غشية فسري عنه، وهو يتبسم، ويقول: ((من يذهب إلى زينب يبشرها - وتلا - {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ رَوْجَكَ}...الآية)) [الأحزاب:٣٧].

قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد؛ لما بلغنا من جمالها؛ وأخرى، هي أعظم وأشرف ما صنع لها، زوجها الله من السماء.

وروي عن أم سلمة أنها قالت فيها: وكانت صالحة صَوَّامَةً قَوَّامَةً، صَـنَاعًا (٨٣٧)، تصدق بذلك كله على المساكين. انتهى.

(٨٣٧) ـ «امرأةٌ صَناعُ اليدَيْن ، كَسَحَابٍ - وقد تُفرَد، فيُقال: صَناعُ اليدِ، أي حاذِقَةٌ ماهِرَةٌ بعمَلِ اليدَيْن». اهـ تاج العروس (٢١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>۸۳۶) ـ الاستيعاب (۶/ ۱۸۵۰).

توفيت سنة عشرين، قال صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم لنسائه: ((أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً))، قالت عائشة: فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً، فكانت زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق، وكان عطاؤها اثني عشر ألفاً، لم تأخذه إلا عاماً، وجعلت تقول: اللهم لا تدركني هذا المال فإنه فتنة؛ ثم قسمته في أهل رحمها، وأهل الحاجة؛ فبلغ عمر، فأرسل بألف تستبقيها؛ فسلكت بها ذلك رضوان الله عليها.

خرج لها: المؤيد بالله، ومحمد، والجماعة.

# [زينب بنت أم سلمة]

زينب بنت أم سلمة المخزومية، ربيبة النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم كانت فقيهة عاقلة؛ لها رواية عن أمها أم سلمة - رضي الله تعالى عنهما - دخلت على النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وهو يغتسل، فأخذ بيده ماء فنضحه في وجهها، فلم يزل الشباب في وجهها حتى عجزت.

توفيت سنة ثلاث وسبعين.

خرج لها: المؤيد بالله، ومحمد، والجماعة.

عنها: عروة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ كذا في الطبقات.

وفي الإصابة (۸۳۸): وقد حفظت عن النبي صَـلَّى الله عَليْـه وآلـه وسَـلَّم وروت عنه، وعن أزواجه: أمها، وعائشة، وأم حبيبة.

وعنها: ابنها أبو عبيدة.

إلى قوله: وزين العابدين .

(حرف السين المهملة)

[سعدی بنت عوف]

سعدى بنت عوف بن خارجة بن سنان الْمُرِيَّة.

(٨٣٨)- الإصابة (٧/ ٥٧٥)، رقم (١١٢٣٥).

عن زوجها طلحة (۸۳۹)، وعمر.

وعنها: ابنها يحيى، والهيثم مولى سعد.

خرج لها: المرشد بالله، وابن ماجه.

### [سودة بنت زمعة]

سودة بنت زَمْعَة (۱۹۰۰) بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية، أم المؤمنين؛ تزوجها النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بعد خديجة رَضِي الله عَنْهما هاجرت الهجرتين، أراد صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فراقها لكبرها، فقالت: إني أريد أن أحشر في نسائك؛ ووهبت نوبتها لعائشة؛ وقد ذكر معنى هذا الإمام الهادي إلى الحق عَلَيْه السَّلام (۱۵۰۱).

توفيت سنة خمس وخمسين على الصحيح (٨٤٢).

روى عنها ابن عباس، ويحيى بن عبدالله الأنصاري.

خرج لها الإمامان: الهادي إلى الحق، والمؤيد بالله - عَلَيْهَما السَّلام -، والبخاري، وأبو داود، والنسائي.

### [سودة بنت مُشْرُح]

سودة بنت مشرح (بفتح الميم، ومعجمة ساكنة، ومهملتين) روي أنها كانت

<sup>(</sup>٨٣٩) \_ طلحة بن عبيدالله.

<sup>(</sup>٨٤٠) \_ قال في جامع الأصول (١٢/ ٩٧): «زَمَعَة: بفتح الزاي، وفتح الميم، والعين المهملة. وأكثر ما سمعنا أهل الحديث والفُقَهاء يقولون: بسكون الميم».

<sup>(</sup>٨٤١) \_ الأحكام (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٨٤٢) \_ وفي جامع الأصول (١٢/ ٩٧)، والإصابة (٧/ ٧٢١)، أنَّها توفيت سنة أربع وخمسين، قال ابن حجر: «ورجحه الواقدي»، وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٦٥)، ط: (الرسالة).

قابلة لفاطمة عَلَيْهَا السَّلام، حين وضعت الحسن عَلَيْه السَّلام، فلفته في خرقة صفراء؛ فنزعها صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم، ولفه في خرقة بيضاء، وسمّاه الحسن. ونحوه ذكر السيد أبو طالب عَلَيْه السَّلام (٨٤٣).

### [سَهْلُة بنت سهيل]

سهلة – بفتح المهملة، وسكون الهاء – بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية، امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، هاجرت الحبشة، وولَدت محمداً بها؛ ذكرها الإمام الهادي عَلَيْه السَّلام ( $^{(1)}$ )، وقال: تبنت سالماً؛ روت عنها عائشة؛ وجزم به عَلَيْه السَّلام في الرضاع؛ وقد حمل رضاع سالم – وهو كبير – على أنه رخصة خاصة لها؛ للروايات الصحيحة أنه لا رضاع بعد فصال – أي الحولين –.

ولم يذكروا لها وفاة في الطبقات، ولا الاستيعاب، ولا الإصابة.

#### (حرف الصاد)

# [صَفِيَّة بنت حُييّ بن أَخْطَب]

صفية بنت حيي – بضم المهملة مصغراً – ابن أخطب – بمعجمة بعد الهمزة، ثم موحدة – الإسرائيلية الهارونية، أم المؤمنين؛ واتفق زيد بن علي، والهادي، والمؤيد بالله، ومحمد، والبخاري (٥٤٠)، أن النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم تزوجها، وجعل عتقها صداقها.

توفيت سنة خمسين، ودفنت بالبقيع.

خرج لها: الأئمة الأربعة، والجماعة.

(٨٤٣)- الأمالي (ص/ ١٥٣)، رقم (١١٩)، (الباب السادس).

(٤٤٤) \_ الأحكام (١/ ٤٨٤) (كتاب الرضاع).

(٨٤٥) ـ صحيح البخاري رقم (٣٧١)، ط: (العصرية).

وروي أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم دخل على صفية وهـي تبكـي فقال: ((ما يبكيك؟))

قالت: بلغني أن عائشة وحفصة تقولان: نحن خير من صفية؛ نحن بنات عمّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وأزواجه.

قال: ((ألا قلت لهن: كيف تكن خيراً مني وأبي هارون، وعمي موسى، وزوجي محمد؟)) ذكره في الاستيعاب (٨٤٦) وغيره.

### [صفية بنت عبد المطلب]

صفية بنت عبد المطلب بن هاشم، عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شقيقة حمزة، وأم الزبير؛ أسلمت وروت.

روي أَن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم لما خرج إلى الخندق، جعل نساءه في حصن يقال له: فارع، وجعل فيه حسان؛ فجاء يهودي فرقى الحصن.

قالت صفية: فأطل علينا، فقلت لحسان: قم فاقتله.

فقال: لو كان ذلك في كنت مع رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم.

قالت: فقمت إليه فضربته، حتى قطعت رأسه، وقلت لحسان: قم فاطرح رأسه على اليهود – وهم أسفل الحصن –.

فقال: والله ما ذاك.

قالت: فأخذت رأسه فرميته عليهم، فقالوا: قد علمنا أن هذا لم يكن ليترك أهله ليس معهم أحد؛ فتفرقوا.

وهي أول امرأة قتلت كافراً.

(٨٤٦)- الاستيعاب (٤/ ١٨٧٢)، رقم الترجمة (٤٠٠٥).

(٨٤٧)-الإصابة (٧/ ٤٤٧)، رقم الترجمة (١١٤٠٥).

وروي (٨٤٨) أنها جاءت يوم أحد، لتنظر إلى أخيها؛ فلقيها الزبير، فقال: أي أمَّه، إن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يأمرك أن ترجعي.

قالت: ولم وقد بلغني أنه مُثّل بأخي، وذلك في الله؟! فما أرضاني بمـا كـان مـن ذلك؛ لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله.

فجاء الزبير فأخبره؛ فقال: ((خل سبيلها))، فأتت إليه واستغفرت له.

ومما رَثَتْ به صفيةُ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم (١٤٩٠):

إِنَّ يَوْمًا أَتِّى عَلَيْكَ لَيَوْمٌ كُورَتْ شَمْسُهُ وَكَانَ مُضِيا

توفيت سنة عشرين، ولها ثلاث وسبعون سنة، ودفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها.

ولم يترجم لها في الطبقات.

### [الصّماءُ بنت بُسْر]

الصَّمَّاء بنت بُسْر (بموحدة مضمومة، فمهملتين أولاهما ساكنة) المازنية؛ لها رواية عن النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وعن عائشة.

عنها: ابن أخيها بسر بن عبدالله، عند المرشد بالله اسمها بُهية - بضم الموحدة - ولم يذكروا لها وفاة.

### (حرف العين المملة)

### [عائشة بنت أبي بكر]

عائشة بنت أبي بكر، أم المؤمنين؛ عقد بها رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بكة، وبنى بها بالمدينة، وهي بنت تسع سنين، وتوفي الرسول صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وهي في ثمان عشرة سنة؛ وفيها ورد: ((أيتكن تنبحها كلاب الحوأب))

<sup>(</sup>٨٤٨)- انظر الإصابة (٧/ ٥٤٧).

<sup>(</sup>٨٤٩)- الإصابة (٧/ ٥٤٧).

بمهملة؛ وفي رواية ((إياك أن تكونيها يا حميراء))، فلما بلغته، سألت عنه؛ فقيل: الجوأب بالجيم؛ وكانت أول كذبة في الإسلام.

قلت: وفي الاستيعاب (۱۵۰۰): بسنده إلى ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، يُقتل حولها قتلى كثير، وتنجو بعدما كادت))، وهذا الحديث من أعلام نبوته صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، انتهى.

وفي النهاية (١٥٠٠): قال لبعض نسائه: ((ليت شعري؛ أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، تنبحها كلاب الحوأب))، أراد (الأدبُّ) فأظهر الإدغام لأجل الحوأب؛ والأدبُّ الكثير وبَر الوجه.

وقال فيها (٢٥٠٠): الحوأب منزل بين مكة والبصرة؛ وهو الذي نزلته عائشة، لما جاءت إلى البصرة في وقعة الجمل، انتهى.

ولما نبحتها كلابه، وسمعت أنه الحوأب، قالت: رُدُّوني رُدُّوني.

فلفقوا لها خمسين أعرابياً؛ فحلفوا أنه ليس به.

وهي معدودة من أصحاب الألوف؛ ولما خرجت على أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام أسرها وأحسن أسرها ، رعاية لحق رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

قال في الطبقات، والجداول: قال المنصور بالله وغيره من أئمتنا وشيعتهم: إنها ثبتت توبتها عن الخروج على أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام.

قلت: وكانت تنشر فضائل أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام؛ وأنا أرى لها منزلة ولطلحة والزبير؛ لأنهم لم يحدّثوا عن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في خروجهم،

<sup>(</sup>٨٥٠)- الاستيعاب (٤/ ١٨٨٥)، رقم الترجمة (٢٠٩).

<sup>(</sup>٨٥١)- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٢/٢٨).

<sup>(</sup>٨٥٢)- النهاية (١/ ٣٤٤)، (باب الحاء مع الواو).

ولا في جانب أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام بما يخل ولو رووا لضللوا الأمة؛ لمكانهم في الإسلام؛ وهذا يدل على تحرَّج وتَدَيُّنٍ؛ وأما غيرهم، فلو روى لم يُصدَّق؛ كما قد وقع ذلك .

وقد روي عن عائشة أنها منعت من دفن الحسن السبط عَلَيْه السَّلام جنب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وروي أنها لم تمنع، وإنما منع بنو أمية؛ والله أعلم.

وأعدل الأقوال عندي، ما قاله أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام في شأنها: (وَأَمَّا عَائِشَةُ فَأَدْرَكَهَا رَأْيُ النِّسَاءِ، وَشَيءٌ كَانَ فِي نَفْسِهَا عَلَيَّ يَغْلِي فِي جَوْفِهَا كَالْمِرْجَلِ (٢٥٥٣)، وَلَوْ دُعِيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي مَا أَتَتْ إِلَيَّ لَمْ تَفْعَلْ؛ وَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حُرْمَتُهَا الأُولَى وَلَوْ دُعِيت لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي مَا أَتَتْ إِلَيَّ لَمْ تَفْعَلْ؛ وَلَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حُرْمَتُهَا الأُولَى وَالْحِسَابُ عَلَى اللَّهِ).

أخرجه السيوطي في جمع الجوامع (٤٥٠)، في مسند أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام من طريق الإمام يحيى بن عبدالله بن الحسن، عن أبيه (ع)؛ وهو في نهج البلاغة (٥٥٥).

تُوفيت سنة ثمان وخمسين عن خمس وستين.

روى عنها الجم الغفير، وأئمتنا الخمسة؛ ولها ذكر في المجموع، والأحكام، وغيرهما من كتب أئمتنا؛ وخرج لها الجماعة.

(٨٥٣) ـ في متن النهج المطبوع: وَأَمَّا فُلَائَةُ فَأَدْرَكَهَا رَأْيُ النِّسَاءِ، وَضِغْنٌ غَلَا فِي صَدْرِهَا كَمِرْجَلِ الْقَيْن...

قال ابن أبي الحديد (٩/ ١٨٩): «والضِّعْن: الحِقْدُ، والْمِرْجَل: قِدْرٌ كَبِيْـرَةٌ، وَالقَـيْن: الحَـدَّاد، أي كغليان قِدْرِ من حَدِيْدٍ».

(٨٥٤)- جمع الجوامع (٣١٠/١٣)، رقم (٧٣٤٣)، (مسند علي بـن أبـي طالـب (ع)، ط: (دار الكتب العلمية). الكتب العلمية)، وانظر كنْز العمال (٢٦/٧٧)، رقم (٤٤٢٠٩)، ط: (دار الكتب العلمية).

(٥٥٨)- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٩/ ١٨٩).

#### [عصمة العوسجية]

عصمة العوسجية، لها حديث وقوف الملائكة بإحصاء الذنب ثلاث ساعات. عنها: أم الشعثاء.

قلت: معنى ما في الأمالي (٢٠٠٠ (ج١ ص٢٠٠) أن المَلَكَ يتوقف عن كتابة الذنب ثلاث ساعات؛ فإن تاب فيها لم يوقف عليه.

وقال في الجداول: ولم أقف لها على خبر.

خرج لها: المرشد بالله.

هذه جملة ترجمتها في الطبقات.

قلت: يبحث إن شاء الله في الأمالي، ولعله وقع في اسمها غلط.

قد بحث؛ فوجد في أمالي المرشد بالله عَلَيْه السَّلام [ج١/صفح ٢٠٠]، عن سعيد بن سنان، قال: حدثتني أم الشعثاء، عن أم عصمة العوسجية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما من عبد مسلم يعمل ذنباً إلا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُوكَلُ بإحصاء ذنوبه ثلاث ساعات، فإن استغفر الله من ذنبه في شيء من تلك الساعات لم يوقفه عليه ولم يعذبه عليه يوم القيامة)).

#### (حرف الفاء)

# $\left[ ^{\left( \lambda \circ \vee ight)} \left( \mathbf{3} ight) \, \left( \mathbf{3} ight)$

فاطمة بنت أسد بن هاشم، أول هاشمية ولدت هاشمياً، أم أمير المؤمنين – عليهما السلام –، ومربية رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم كانت من السابقات إلى الإسلام، بدرية، وأول مبايعة؛ أوصت إلى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله

<sup>(</sup>٨٥٦) ـ أمالي الإمام المرشد بالله عليه السلام (الخميسية).

<sup>(</sup>٨٥٧)- انظر أيضًا: الإصابة (٨/ ٦٠)، رقم (١١٥٨٤).

وسَلَّم، وقبل وصيتها.

توفيت في السنة الرابعة، وكفّنها الرسول صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في قميصه، وقال: ((إنما ألبستها لتكسى من حلل الجنة))، وغسلها علي عَلَيْه السَّلام، وصلى عليها النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وكبر عليها أربعين تكبيرة، وقيل له في ذلك؛ فقال: ((كان ورائي أربعون صفاً من الملائكة، فكبرت لكل صف تكبيرة)) رواه الإمام أبو طالب عَلَيْه السَّلام (( مُهُ مُهُ).

قلت: وقد كَبَّرَ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم على الحمزة سبعين تكبيرة؛ وهذا يدل على أنه لا مانع من الزيادة على الخمس، كما وردت الرواية الصحيحة؛ فما روي من إجماع أهل البيت على الخمس، يحمل على منع النقص، أما الزيادة فلا؛ وهذا عارض.

قال في الطبقات: واضطجع صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في قبرها وَجَزَّاها خيراً، وقال: ((إنه لم يكن أحد أبرَّ بي بعد أبي طالب منها، واضطجعت في قبرها؛ ليهون عليها ضغطة القبر)).

قلت: وروى في الاستيعاب (٥٩٥)، بسنده إلى ابن عباس رَضِي الله عَنْهما قال: لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب، ألبسها رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم قميصه، واضطجع في قبرها؛ فقالوا: ما رأيناك صنعت ما صنعت بهذه؟

فقال: ((إنه لم يكن أحدٌ بعد أبي طالب أبر عنها؛ إنما ألبستها قميصي لتُكسى من حلل الجنة، واضطجعت معها ليُهَون عليها)).

<sup>(</sup>٨٥٨)- الأمالي (ط١/ ص (٧٥)، رقم (٢٧)، (الباب الثاني).

<sup>(</sup>٨٥٩)- الاستيعاب (٤/ ١٨٩١)، رقم الترجمة (٢٥٠٤).

قلت: أخرج الطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان، والحاكم، عن أنس، قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد، دخل عليها رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فجلس عند رأسها فقال: ((رحمك الله يا أمي بعد أمي)).

وذكر ثناءه عليها، وتكفينها ببرده.

قال: ثم دعا رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أسامة وأبا أيوب الأنصاري، وعمر بن الخطاب، وغلاماً أسود، يحفرون، فحفروا قبرها؛ فلما بلغوا اللحد، حفره رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بيده؛ فلما فرغ دخل رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بيده؛ فلما فرغ دخل رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فاضطجع فيه، ثم قال: ((الله الذي يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ووستع عليها مُدْخَلَهَا، بحق نبيئك والأنبياء الذين من قبلى))، انتهى.

وهذا توسل بالأموات، ولا يمكن التحريف فيه، بأن المقصود بدعائهم؛ والأدلة على ذلك كثيرة، قد ذكرتها في مواضع، منها: شرح الزلف (٨٦٠٠)؛ ولكن العناد لا ينفع صاحبَهُ شيءٌ، والله الموفق.

### [فاطمة بنت أبى حُبِيش

فاطمة بنت أبي حُبيش - بضم المهملة صيغة التصغير - واسمه قيس بن المطلب بن أسد، الأسدية، مهاجرية جليلة، وهي التي استحيضت.

خرج لها: المؤيد بالله، وأبو داود، والنسائي.

### [فاطمة بنت قيس]

فاطمة بنت قيس، عنها: أبو بكر بن عبدالله بن أبي الجهم؛ أخت الضحاك، من المهاجرات الأولات، وهي التي جاءت النبي صلًى الله عَليْه وآله وسَلَّم مستشيرة،

(٨٦٠)- انظر التحف شرح الزلف (ط١/ ص١٦٣)، (ط٢/ ص٢٥٠)، (ط٣/ ص٣٤٧)، وكذا انظر الرسالة الصادعة بالدليل، المطبوعة ضمن مجمع الفوائد، وغيرها.

فقال: ((أنكحى أسامة))، فنكحته، فاغتبطت، وكانت ذات عقل وافر.

قلت: واستدلوا بهذا على جواز الخطبة على الخطبة قبل التراضي؛ وفي الاستدلال به نظر؛ للفرق بين الخاطب لنفسه بعد الخطبة، والمستشار؛ فلا غضاضة في حقه، كما في حق الخاطب لنفسه.

وأيضاً؛ فإنه لما أشار بتركهم، أبطل خطبتهم؛ فكأنها لم تكن؛ وأيضاً، فغاية ما يمكنهم الاستدلال أن تخص مثل هذه الصورة، وهي أنها متى استشارت جاز لمشير أن يشير عليها بترك الخاطب إن لم يكن يصلح ويخطب لغيره؛ لا أنه يجوز لكل أحد أن يخطب لنفسه أو لغيره، بعد الخطبة، قبل التراضي، على الإطلاق؛ فتأمل؛ مع أن المرؤة تأبى ذلك.

وهي التي تذكر في السكنى والنفقة للمطلقة بائناً.

توفيت بعد الخمسين.

أخرج لها: محمد، والمؤيد بالله، والجماعة.

[فاطمة بنت محمد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم)]

فاطمة بنت محمد الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

قلت: ذكرها هنا في الطبقات، وقد سبقت عَلَيْهَا السَّلام.

(حرف الميم)

[مسة الأزدية]

مُسَّة (بضم الميم، وتشديد المهملة، ثم هاء) أم بُسَّة - بالموحدة، مثلها - الأزدية.

روت عن أم سلمة حديثها في الحيض.

وعنها: أبو سهل كَثِيْرُ بن زياد.

خرج لها: المؤيد بالله، ومحمد، والأربعة إلا النسائي.

[ميمونة بنت الحارث الهلالية]

ميمونة بنت الحارث الهلالية، أم المؤمنين؛ تزوجها صلى الله عليه وآله وسلم في

عمرة القضاء، سنة سبع بسَرِف (بفتح المهملة، وكسر الراء، ففاء) على عشرة أميال من مكة، وبنى بها هنالك، في مرجعه من عمرته، وهما حلالان على الراجح من روايتها (٨٦١)، وهي صاحبة القصة.

ورواية أبي رافع، وهو السفير بينهما، خلاف رواية ابن عباس رَضِي الله عَنْهمــا المرجوحة.

قلت: والجمع بين الروايات، بأنه أراد أنهما في الحرم - كما يقال -: مُتْهِم، ومُنْجِد، لمن دخلهما، وكما قال:

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانِ الْخَلِيْفَةَ مُحْرِمًا

وهو الأُوْلَى.

توفيت بسَرف أيضاً، سنة إحدى وخمسين.

عنها: ابن عباس، وعبدالله بن شداد، ويزيد الأصم.

خرج لها: الهادي إلى الحق، والمؤيد بالله، ومحمد، والجماعة.

#### [ميمونة بنت سعد]

ميمونة بنت سعد.

عن مولاها النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

وعنها: أيوب بن خالد، وأبو يزيد الضبي.

خرج لها: المؤيد بالله، والبخاري في الأدب.

(حرف الهاء)

[هند بنت الجَوْن]

هند بنت الجُون (بفتح الجيم، فواو، فنون).

(٨٦١) ـ انظر كتاب الحج والعمرة لمولانا الإمام الحجة قـدس الله تعـالى روحـه، ونـور ضـريحه (ص/ ٣٩).

عنها: عبدالله بن عمرو الخزاعي قصة الشاة والعوسجة في جلاء الأبصار للحاكم، وربيع الأبرار للزمخشري (٨٦٢) مرفوع إلى عبدالله بن عمرو الخزاعي، عن هند بنت الجون، قالت: نزل رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم خيمة خالتي أم معبد – وهو الصواب –.

وذكر القصة؛ وستأتي إن شاء الله في أم معبد، والتصويب بالنظر إلى رواية نسخة أمالي أبي طالب سقط فيها عبدالله بن عَمْرو، وهو ثابت.

### [هرينة بنت الحارث]

هرينة بنت الحارث، أخت ميمونة (كذا وقع، بالراء، فتحتية، فنون) والصواب هزيلة – بزاي معجمة، وبلام بعد التحتية –.

خرج لها: الهادي عَلَيْه السَّلام في الطعام، في أكل الضب (٨٦٣).

#### (حرف الياء)

#### [يسيرة بنت ياسر]

يسيرة (٨٦٤) بنت ياسر.

كذا في الجداول، ورمز أنه روى لها المرشد بالله، ولم يذكرها في الطبقات.

وفي الاستيعاب (٨٩٥): كانت من المهاجرات الأول، المبايعات.

من حديثها عن النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أنه قال: ((يا نساء المؤمنات، عليكن بالتهليل، والتسبيح، والتقديس، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤلات

(٨٦٣) \_ كتاب الأحكام (٢/ ٤٠٣).

(٨٦٤) - في هامش الاستيعاب: «بضم الياء، وفتح السين المهملة، وبعدها ياء ثانية. (أسد الغابة)».

<sup>(</sup>٨٦٢) ـ ربيع الأبرار (١/ ٢٨٥)، ط: (إحياء التراث الإسلامي).

<sup>(</sup>٨٦٥)- الاستيعاب (٤/ ١٩٢٤)، رقم الترجمة (١١١٧).

مستنطقات)) عن هانيء بن عثمان، عن حُميْضَة بنت ياسر، عن جدتها يسيرة (٢٦٦).

وفي الإصابة (١٦٧): وأخرج الترمذي (١٦٨)، وابن سعد، من طريق هاني بن عثمان، عن أم حُمَيْضَة، عن جدتها يسيرة – وكانت من المهاجرات – قالت: قال رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم: ((عليكن بالتسبيح، والتقديس والتهليل))..الخبر.

(٨٦٦)- انتهى النقل من الاستيعاب.

<sup>(</sup>٨٦٧)- الإصابة (٨/ ١٦٣)، رقم (١١٨٨٣).

<sup>(</sup>١)- سنن الترمذي (ص٩٤٩)، رقم (٣٥٨٣)، ط: (دار إحياء التراث العربي).

#### (فصل في الكني)

#### [أم أيمن]

أم أيمن، اسمها بَرَكَة، حاضنة رسول الله صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم من المهاجرات الأولات، وهي التي زفت فاطمة الزهراء عَلَيْهَا السَّلام.

توفيت بعد الرسول صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بخمسة أشهر.

ذكرها في الطبقات، وأهملها في الجداول.

#### [أم خالد بنت سعيد بن العاص]

أم خالد بنت سعيد بن العاص.

سمعت رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يتعوَّذ من عذاب القبر.

عنها: ابن عمر .

#### [أم الدرداء الكبرى]

أم الدرداء - بمهملات - الكبرى، زوج أبي الدرداء؛ كانت من أفضل النساء وأعقلهن وذوات الرأي والنسك، قيل: اسمها خَيْرَة (بخاء معجمة، فمثناة تحتية، فراء، فهاء).

توفيت في خلافة عثمان، قبل أبي الدرداء بسنتين.

روى عنها جماعة من التابعين، منهم: أم الدرداء الصغرى.

أخرج لها: الأخوان، والجماعة.

### [أم الدرداء الصغرى]

أم الدرداء الصغرى، اسمها هجيمة - وقيل: بتقديم الجيم على الهاء (١٩٦٠) - وهي زوج أبي الدرداء، ليست صحابية؛ قال في التقريب (١٨٠٠): ثقة.

<sup>(</sup>٨٦٩) \_ أي جُهَيْمَة.

<sup>(</sup>۸۷۰) ـ تقریب التهذیب (۲/ ۸۸۲)، رقم (۹۰۲۰).

خرج لها الستة.

وعنها: رجاء بن حَيْوَة.

#### [أم سلمة]

أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، أم المؤمنين، رأت جبريل عَلَيْه السَّلام.

وهي وزوجها أبو سلمة أول من هاجر إلى الحبشة، ويقال: إنها أول مهاجرة دخلت المدينة، تزوجها الرسول صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بعد وقعة بدر، في شوال، وقال لها: ((إن شئت سبّعت لك وسبّعت لنسائي، وإن شئت ثلّثت لك ودرْتُ)).

وتوفيت سنة اثنتين وستين، بعد مقتل الحسين عَلَيْه السَّلام وعرفت قتله قبل وصول الخبر، بتحوّل التربة دماً، وهي التي أعطاها رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وأخبرها بذلك، وكانت من العالمات الطيبات الطاهرات، شديدة الولاء لأمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام وأهل البيت؛ نهت عائشة عن الخروج، وذكّرتها بما سمعته من النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم في أمير المؤمنين – عليه السلام –، وأخرجت ولدها عمر للجهاد معه، ودُفنت بالبقيع – رضوان الله عليها وسلامه – وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً.

قال في الإصابة (۱۷۷۱): وفي الصحيح: عن أم سلمة أن أبا سلمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي وآجرني فيها))، وأردت أن أقول: وأبدلني بها خيراً منها، فقلت: ومن هو خير من أبى سلمة، فما زلت حتى قلتها.

(٨٧١)- الإصابة (٨/١٥١)، رقم (١١٨٤٥).

وفيها أنه عليه وآله وسَلَم عليه وآله وسَلَم وفيها أنه عَليه وآله وسَلَم قلت: في خلال ثلاث: أما أنا فكبيرة السن، وأنا امرأة معيل، وأنا امرأة شديدة الغيرة؛ فقال: ((أنا أكبر منك، وأما العيال فإلى الله، وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها عنك))، انتهى.

روى عنها: ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، وولداها: عمر، وزينب، ومكاتبها نبهان، وأخوها عامر، ومواليها: (عبدالله بن رافع، ونافع، وسفينة، وأبوكثير) (٨٧٣)، وسليمان بن يسار، وقَبِيْصَة بن دُؤيب، ونافع مولى ابن عمر، والشعبي، وغيرهم.

قلت: ولحلمها وعلمها، أنه لما شقّ على رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في الحديبية توقف أصحابه عن الإحلال؛ لأنهم كانوا يريدون دخول مكة والحرب، دخل عليها وشكى ذلك، فأشارت عليه بأن يجلق، فحلق، فحلقوا جميعاً؛ وهي موصوفة بالجمال البارع، والعقل البالغ، والرأي الصائب.

قالت أم سلمة لعائشة لما عزمت على الخروج: إنك تعرفي منزلة علي بـن أبـي طالب عند رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم أفأذكرك؟

قالت: نعم.

فذكرت أن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم خلا بعلي يناجيه فأطال؛ فهجمت عائشة عليهما، وقالت لعلي عَلَيْه السَّلام: ليس لي من رسول الله إلا يوم من تسعة أيام، أفما تدعني يابن أبي طالب ويومي؟

<sup>(</sup>۲۷۲)- الإصابة (۸/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>۸۷۳) \_ ما بين قوسين () هم مواليها.

فأقبل رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم عليها وهـ و غضبان محمَّر الوجـه، فقال: ((ارجعي وراءك؛ والله، لا يبغضه أحد من أهـل بـيتي ولا مـن غيرهـم مـن الناس، إلا وهو خارج من الإيمان)).

فرجعتِ باكيةً ساقطةً.

قالت عائشة: نعم أذكر ذلك.

قالت: وأذكرك أيضاً؛ كنت أنا وأنت مع رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم... إلى قولها: فرفع رأسه وقال: ((يا ليت شعري! أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، تنبحها كلاب الحوأب، فتكون ناكبة عن الصراط؟)).

فقلت: أعوذ بالله وبرسوله من ذلك؛ ثم ضرب على ظهرك وقال: ((إياك أن تكونيها)).

قالت عائشة: نعم، أذكر هذا.

قالت: وأذكّرك أيضاً، كنت أنا وأنت مع رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم في سفر... إلى قولها: فجاء أبوك ومعه عمر، فاستأذنا عليه، فقمنا إلى الحجاب، ثم قالا: يا رسول الله، لا ندري قدر ما تصحبنا؛ فلو أعلمتنا من تستخلف علينا؛ ليكون لنا مفزعاً من بعدك؛ فقال لهما: ((أما إني قد أرى مكانه، ولو فعلت لتفرقتم عنه، كما تفرقت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران))، فسكتا ثم خرجا.

ثم قالت: إن عائشة سألته مَنْ كان مستخلفاً عليهم – وكان علي يخصف نعله– فقال: ((خاصف النعل)).

فقالت عائشة: نعم، أذكر ذلك.

فقالت: فأي خروج تخرجين بعد هذا؟

..إلى آخر الكلام، اختصرته؛ وهو بتمامه في شرح النهج في وغيره.

#### [أم سلَّيْم بنت ملحان]

أم سليم - بضم المهملة - بنت ملحان الأنصارية النجارية، أم أنس بن مالك، وزوج أبي طلحة، قالت له: لا أريد منك صداقاً إلا أن تسلم؛ فأسلم، فكان صداقها أشرف صداق.

اسمها سهلة أو زميلة، أو رميثة، أو مليكة، وتلقب بالرميصاء.

قلت: أسلمت مع السابقين من الأنصار، وكانت من فاضلات النساء، وكانت تغزو مع الرسول صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم، ولها قصص مشهورة.

ومات لها ولد من أبي طلحة فكتمت موته عنه، وسأل عنه، فقالت: هـو أسكن ما يكون، ثم تزيّنت له وتطيبت؛ فنام معها، فلما أصبحا، قالت: احتسب ولدك؛ فذكر ذلك لرسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فقال: ((بارك الله لكما في ليلتكما)) فجاءت بولد، عبدالله بن أبي طلحة؛ فأنجب أولاداً قـرأ القـرآن منهم عشرة.

توفيت في خلافة عثمان.

روت عنه صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم عدة أحاديث.

وروى عنها: ولدها أنس بن مالك، وابن عباس.

خرج لها: أبو طالب ومحمد والجماعة إلا ابن ماجه (٥٧٥).

(٨٧٤)- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٦/٢١٧).

(۸۷۵) \_ كذا في (الطبقات) (مخ)، والخلاصة للخزرجي (طبعة بولاق) سنة (۱۳۰۱)، والـذي في تهذيب الكمال (۳۵/ ۳۳۸)، رقم (۷۹۲۷)، وتهذيب التهذيب (۲۱/ ۲۱۱)، رقم (۹۰۲۷)، رمز البخاري، ومسلم، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه. والله تعالى أعلم.

# [أم عطية الأنصارية

أم عطية الأنصارية، اسمها نُسَيبة - ويقال: بفتح النون، وكسر المهملة - بنت كعب، وقيل: الحارث، وحديثها أصل في غسل الميتة؛ من كبار الصحابيات، وكانت تغزو مع رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم وتداوي الجرحى، وتمرض المرضى.

أخرج لها: المؤيد بالله، وأبو طالب، ومحمد.

عنها: أنس، ومحمد، وحفصة، ابنا سيرين.

### [أم العلاء الأنصارية]

أم العلاء الأنصارية.

قلت: قال في الاستيعاب (۸۷۷): من المبايعات؛ روى عنها خارجة بن زيد بن ثابت، وعبد الملك بن عُمَيْر؛ كان رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يعودها في مرضها.

وفيه (۸۷۸): وذكر ابن السَّكَن أن أم العلاء، التي روى عنها خارجة بن زيد بن ثابت عن النبي صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم غير أم العلاء التي روى عنها عبد الملك بن عُمَيْر؛ وذكر أم العلاء امرأة ثالثة غيرهما. انتهى .

خرج لها: أبو طالب، وأبو داود.

<sup>(</sup>۸۷٦) - انظر: تهذیب التهذیب (۱۲/ ٤٠٤)، رقم (۹۰٤٥)، الکاشف (۲/ ۱۳۹)، رقم (۸۷۸).

<sup>(</sup>۸۷۷)- الاستيعاب (٤/ ١٩٤٨)، رقم الترجمة (١٨٩).

<sup>(</sup>۸۷۸)- أي الاستيعاب.

[أم عمارة الأنصارية]

أم عمارة الأنصارية.

عنها: مولاتها.

قال في الكاشف: اسمها نسيبة بنت كعب، ولم يذكر أم عطية المار ذكرها؛ فيحقق الفرق بينهما إن شاء الله تعالى؛ كذا في الطبقات.

وأفاد في الاستيعاب (۱۸۸۰) أنها شهدت بيعة العقبة وأحداً، مع زوجها زيد بن عاصم، ومع ابنيها حبيب وعبدالله، فيما ذكر ابن إسحاق، وشهدت بيعة الرضوان، وشهدت مع ابنها عبدالله اليمامة، فقاتلت، حتى أصيبت يدها، وجُرحت اثنا عشر جرحاً.

روت عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((الصائم إذا أكل عنده صلّت عليه الملائكة)) ((۱۸۸۱).

وفي الإصابة (۸۸۲): روي عنها أنها قالت: خرجت أول النهار ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم والريح والدولة للمسلمين؛ فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم؛ فجعلت أباشر القتال، وأذب عن رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم بالسيف، وأرمي بالقوس، حتى خلصت إلى الجراحة.

\_

<sup>(</sup>۸۷۹) - تهـذيب الكمـال (۸/۸۹۵)، رقـم (۸۵۸۸)، تهـذيب التهـذيب (۲۱/۲۲٤)، رقـم (۹۰۹۹)

<sup>(</sup>٨٨٠)- الاستيعاب (١٩٤٨/٤)، رقم الترجمة (١٩٠١).

<sup>(</sup>۸۸۱)- انتهى من الاستيعاب.

<sup>(</sup>٨٨٢)- الإصابة (٨/ ٢٦٧)، رقم الترجمة (١٢١٧٨).

وروي عن عمر (^^^^)، قال: سمعت رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم يقول: ((ما التفتُّ يوم أحد يميناً ولا شمالاً إلا وأراها تقاتل دوني)).

## [أم الفضل]

أم الفضل، لُبَابة - بتخفيف الموحدتين، بينهما ألف - بنت الحارث الهلالية، أم ولد العباس، وأخت ميمونة أم المؤمنين؛ أسلمت قديماً، قيل: إنها أول مسلمة بعد خديجة - رضوان الله عليهما -.

قلت: وأختها من أمها أسماء بنت عميس وسلمى، وكانت من أكرم الناس أصهاراً، فميمونة أم المؤمنين، وسلمى زوج الحمزة بن عبد المطلب، وأسماء زوج جعفر بن أبى طالب، ثم أمير المؤمنين عَلَيْهَم السّلام.

روت أم الفضل عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم.

وعنها: عبدالله، وتمام، وكريب مولاها، وآخرون.

وكان رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم يزورها، وأنجبت ستة رجال لم تنجب امرأة مثلهم، وهمم: الفضل، وعبدالله، وعبيدالله، ومعبد، وقشم، وعبدالرحن؛ قال عبدالله الهلالي:

مَا وَلَـدَتْ نَجِيْبَةٌ مِـنْ فَحْـلِ بَجَبَـلٍ نَعْلَمُـهُ أَوْ سَـهْلِ كَسِـتَةٍ مِـنْ بَطْـنِ أُمِّ الْفَضْـلِ أَكْـرِمْ بِهَـا مِـنْ كَهْلَـةٍ وَكَهْـلِ كَسِـتَةٍ مِـنْ بَطْـنِ أُمِّ الْفَضْـلِ وَحَـاتَم الرُّسْـلِ وَحَيْـرِ الرُّسْـلِ عَمُّ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ذِي الْفَضْلِ وَحَـاتَم الرُّسْـلِ وَحَيْـرِ الرُّسْـلِ

الفضلان مختلفان، الأول: الاسم، والثاني: صفة؛ فلا إيطاء.

[أم كلثوم بنت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)] أم كلثوم بنت المصطفى صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم.

(٨٨٣)- انظر الإصابة (٨/ ٢٦٧).

في ترتيب ولادة بنات رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم خلاف، وقد ذكرت الراجح في شرح الزلف (۸۸٤)، والاختلاف في التاريخ كثير.

ومن أشنع الغلو، وأبشع الجفوة لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الخارجة عن المعهود، الجاوزة للحدود، التشبث بالخيالات من التواريخ، التي لا صحة لها ولا ثبوت، بل هي أوهن من نسج العنكبوت؛ لدفع الضروريات، المصرّح بها في الكتاب المبين، وسنة الرسول الأمين، ونقل أئمة الدين، وسائر المسلمين، في جعل هؤلاء الطاهرات ربيبات لا بنات، والله عز وجل يقول: {يَاأَيُّهَا النّبِيُ قُلُ لِلْأَوْاجِكَ وَبَنَاتِك} [الأحزاب: ٥]، وفي أخبار لا تحصى القول بأنهن بنات رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وقد نهى الله سبحانه أن يُدعى أحد لغير أبيه {الدُعُوهُمْ لِللهِ عَليْه وآله وسلَّم، ويُطبَق المسلمون على خلاف ما أنزل الله سبحانه؟ وكيف يتجاسر متجاسر على أن يُعلى بضعة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، لغيره بضعة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لغيره؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن هذا الغلو الملوم، ما يتكلمون به في أم كلثوم بنت أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عَلَيْهَم السَّلام؛ وما كان لمثل كلامهم السخيف هذا أن يُنظر إليه أو يُجاب عليه؛ ولكن قصدت التنبيه لئلا يغتر به جاهل أو يفتتن به غافل؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل.

تزوجها عمر، وفي قصة العقد أخبار متضاربة؛ أما التزويج فقد وقع بـلا ريب، وقد كان اعتذر أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام بصِغَرِهَا وكِبَرِهِ، ثم رضي بعد ذلك قطعاً؛ وإن القول بعدم رضاه فيه من الفضاضة وانتهاك الحرمة، ونقـص الـدين والمـروءة، أعظم وأطمّ من عدم الكفاءة المدّعاة.

\_

<sup>(</sup>٨٨٤) \_ التحف شرح الزلف (ط١١/ ص١٠)، (ط٢/ ص١٨)، (ط٣/ ص٣٣).

وتوفيت هي وولدها زيد بن عمر في وقت واحد رَضِي الله عَنْهما ولم أجـد لهـا تاريخ وفاة.

## [أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط]

أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، كانت تحت الزبير، فخرج إلى الصلاة وقد ضربها الطَّلق، فقالت: طيب نفسي بتطليقة؛ فطلقها فولدت، فأتى النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فقال: ((بلغ الكتاب أجله))، فقال الزبير: ما لها خدعتني خدعها الله.

رواه محمد بن منصور.

هاجرت سنة سبع، فتزوجها زيد (۸۸۰)، ثم الزبير، ثم عبد الرحمن بن عوف (۸۸۲)، فروى عنها ابناه: إبراهيم وحُمَيد، وبُسْرَة بنت صفوان، وميمون بن مهران.

أخرج لها: محمد، والجماعة إلا ابن ماجه.

# [أم معبد بنت كعب]

أم معبد بنت كعب - وقيل: بنت خالد - اسمها عاتكة الخزاعية؛ نـزل عليهـا رسول الله صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم فأصبح بمكة صوت عال يسمعونه ولا يرونه، يقول:

جَزَى اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ رَفِيْقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَهِ هُمَا لَنَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ لَالْمَا تَلْكَا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَهِ هُمَا لَنَ لَاللَّالِ اللَّهِ الْمُلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الطبقات (۸۸۸)، وفي الاستيعاب (۸۸۸):

<sup>(</sup>۸۸۵) \_ زید بن حارثة.

<sup>(</sup>٨٨٦) \_ وماتَ عنها، فتزوجها عَمرو بن العاص، فمكثت عنده شهرًا، وماتـت. وهـي أخـت عثمان بن عفان لأمّه. أفاده في جامع الأصول (١٢/ ٨٠٨)، والإصابة (٨/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٨٨٧) \_ و(الروض الأنف) المطبوع مع (سيرة ابن هشام) (٢/ ٣٢٤)، ط: (دار الكتب

فَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيْقَ مُحَمَّدِ وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنَيْنِ بِمَرْصَدِ فَإِنَّكُمْ إِنْ تَسْأَلُوا الشَّاءَ تَشْهَدِ

هُمَا نَزَلَاهَا بِالهُدَى فَاهْتَدَتْ بِهِ لَيَهنِ بَنِي كَعْبِ مُقَامُ فَتَاتِهِمْ سَلُوا أُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَإِنَائِهَا الأبيات بتمامها في الاستيعاب (٨٨٩).

وقصة الشاة والعوسجة معروفة، رواها في أمالي الإمام أبي طالب عَلَيْه السَّلام، وفي جلاء الأبصار، وغيرهما؛ وكنت أشرت سابقاً (١٩٩٠) إلى أنها ستأتي هنا، ولم يسع الحال الإتيان بها؛ فليبحث عنها في الأمالي وغيره (١٩٩١).

العلمية).

(٨٨٨)- الاستيعاب (٤/ ١٩٦٠)، رقم الترجمة (٤٢١٥).

(٨٨٩) ـ والروض الأُنْف.

(٨٩٠) ـ في الكلام على هند بنت الجون.

(٨٩١) - وقد رأينا -تتميمًا للفائدة - نقل الرواية من أمالي الإمام الأعظم أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني عليهما السلام (ص/٥٧) ط: (مؤسسة الإمام زيد بن علي عليهما السلام الثقافية):

عن هند بنت الجون قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيمة خالتها أم معبد ومعه أصحاب له، وكان من أمره في الشاة ما قد عرفه الناس، فقال في الخيمة هو وأصحابه حتى أبردوا، وكان يومًا قايضًا شديداً حرُّه، فلما قام من رقدته دعا بماء فَعَسَلَ يديه فأنقاهما، شم مضمض فاه ومَجَّهُ إلى عوسجة كانت إلى جانب خيمة خالتها اي خالة هند وهي أم معبد فلما كان من الغد أصبحنا وقد غلظت العوسجة حتى صارت أعظم دوحة عادية رأيتها، وشذَّب الله شوكتها، وساخت عروقُها، واخضر ساقُها وورقُها، ثم أثمرت بعد ذلك وأينعت بثمر أعظم ما يكون من الكمال في لون الورس المسحوق، ورائحة العنبر وطعم الشهد، والله ما أكل من ورقها بعير ولا سقيم إلا برئ، ولا أكل من ورقها بعير ولا أكل من ورقها بعير ولا ألله عليه وآله ناقة ولا شاة إلا دَرَّ لبنُها ورأينا النما والبركة في أموالنا منذ نزل رسول الله صلى الله عليه وآله فا

وسلم وأخصبت بلادنا وأمرعت، فكنا نسمي تلك الشجرة المباركة، وكان من ينتابنا من حولنا من البوادي يستشفون بها ويتزودون من ورقها، ويحملونها معهم في الأرض القفار فتقوم لهم مقام الطعام والشراب.

فلم تزل كذلك وعلى ذلك، حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها واصفر ورقها، فحزنا لذلك وفزعنا له، فما كان إلا قليلاً حتى جاء نعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو قد قبض في ذلك اليوم وكانت بعد ذلك اليوم، تثمر دونه في الطعم والعظم والرائحة، وأقامت على ذلك ثلاثين سنةً.

فلما كان ذات يوم أصبحنا فإذا بها قد أشُوكت من أولها إلى آخرها وذهبت نضارة عيدانها، وتساقط جميع ثمرها، فما كان إلا يسيراً حتى وافانا مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فما أثمرت بعد ذلك قليلاً ولا كثيراً وانقطع ثمرها.

ولم نزل ومن حولنا نأخذ من ورقها، ونداوي به مرضانا، ونستشفي به من أسقامنا، فأقامت على ذلك مدةً وبرهةً طويلةً، ثم أصبحنا وإذا بها يوماً قد انبعث من ساقها دم عبيط (أي طري) جار، وورقها ذابل يقطر ماء كماء اللحم فعلمنا أن قد حدث حدث، فبتنا فزعين مهمومين نتوقع الداهية، فأتانا بعد ذلك قتل الحسين بن علي عليه السلام، ويبست الشجرة، وجفّت، وكسرتها الرياح والأمطار بعد ذلك، فذهبت واندرس أصلها).

- قال محمد بن سَهْل: فلقيت دِعْبل بن علي الخزاعي بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فحدثته بهذا الحديث فقال: حدثني أبي عن جده، عن أمه سعدى بنت مالك الخزاعية أنها أدركت تلك الشجرة وأكلت من ثمرها على عهد أميرالمؤمنين علي عليه السلام، قال دعبل: فقلت قصيدتى:

زُرْ خَيْسِرَ قَسْبِرِ بِالعِرَاقِ يُسزَارُ وَاعْصِ الْحِمَارَ فَمَنْ نَهَاكَ حِمَارُ لِمْ لَا أَزُورُكَ يَا حُسَيْنُ لَكَ الفِدَى نَفْسِي وَمَنْ عَطَفَتْ عَلَيْهِ نِزَارُ وَلَكَ الْمَوَدَّةُ فِي قُلُوبِ دُوي النُّهَى وَعَلَى عَسَدُوِّكَ مَقْتَـةٌ وَدَمَـارُ

- قال السيد أبو طالبٍ رضي الله عنه: «ما حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأحوال يكون معجزًا، أو يجب أن يكون قد تقدم منه الإخبار، فيقع المخبَرُ به

## [أم الوليد بنت عمر الأنصارية]

أم الوليد ابنة عمر الأنصارية.

عنها: ابن أختها سالم بن عبدالله بن عمر.

خرج لها: أبو طالب عَلَيْه السَّلام.

# [أم هانيء بنت أبي طالب]

أم هاني بنت أبي طالب، شقيقة أمير المؤمنين عَلَيْه السَّلام، كان الرسول صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم يوقّرها، وأجار من أجارت يوم الفتح، وصلى في بيتها؛ عاشت إلى بعد الخمسين.

روى عنها: ابنها جَعْدَة بن هُبَيْرَة، وابنه يحيى بن جَعْدَة.

خرج لها: الإمامان الأخوان، والجماعة.

قلت: وابن (۸۹۲) عمها عبدالله بن العباس، وعبدالله بن الحارث الهاشمي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وغيرهم.

قال في الإصابة (۱۹۹۳): فخطبها النبي صلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم فقالت: والله إني كنت لأحبك في الجاهلية، فكيف في الإسلام؛ ولكني امرأة مُصْبِيَةٌ (۱۹۹۱)، فأكره أن يؤذوك؛ فقال: ((خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد...الحديث)).

مطابقًا للخَبَر». انتهى.

قلت: وقال الزمخشري في ربيع الأبرار (١/ ٢٨٥-٢٨٦) بعد أن رواها: «والعجب كيف لم يشهر أمر هذه الشجرة كما شهر أمر الشاة في قصة هي من أعلام القصص».

(۸۹۲) ـ أي وروى عنها.

(٨٩٣)- الإصابة (٨/٣١٧)، رقم (١٢٢٨٥).

(٨٩٤) ـ «امرأة مُصْبِية: ذات صبيان وأولاد صغار». تمت جامع الأصول (١١/ ١١٠).

# [ابنة حمزة علَيْه السَّلام]

ابنة حمزة عَلَيْه السَّلام.

قال صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم لما عرض عليه أمير المؤمنين – صَلَوَاْتُ الله عَلَيْـه – تزويجها: ((إنَّها ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)).

قيل: اسمها عُمَارَة، وقيل: أُمَامَة، اختصم فيها علي وجعفر وزيد [بن حارثة]، فقال علي عَلَيْه السَّلام: هي ابنة عمي، وقال جعفر رَضِي الله عَنْه: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد رَضِي الله عَنْه: ابنة أخي، فحكم بها لجعفر، وقال صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم: ((الخالة أم)).

# [أم أيمن]

حاضنة النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم وقد سبقت.

#### [خاتمة]

وبهذا تمّ الكلام على الجزء الأول، وهو الطبقة الأولى في ذكر الصحابة والصحابيات، ولله الحمد والمنة؛ فإن يسر الله ومكّن، كان الإتمام.

وقد تحصّل بحمد الله بهذا الكتاب، ما فيه بلاغ لأولي الألباب، وإلى الله المرجع والمآب.

حرر بتاريخ يوم الاثنين / ١٧/ من جمادى الأولى / سنة ١٤١٤ من الهجرة النبوية، على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام .

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### (القسم الثاني)

#### (باب الهمزة)

#### [إبراهيم بن الحسن الشبه]

إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عَلَيْهَم السَّلام، أمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عَلَيْهَم السَّلام؛ أشبه الناس برسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم يقال له: الشبه، والغَمْر لجوده.

قال ابن عنبة: مولده سنة ثمان وسبعين، أو ثلاث.

روى الحديث عن أمه فاطمة بنت الحسين، وعن أبيه عن جده.

وعنه: ولده إسماعيل، والحسن المثلث، وموسى بن عبيد، وفضيل بن محمد.

توفي عَلَيْه السَّلام في سجن أبي جعفر، سنة خمس وأربعين ومائة.

قال أبو الفرج (٨٩٥): وله سبع - أو تسع - وستون سنة، قبره بالكوفة.

خرج له: الهادي عَلَيْه السَّلام في الأحكام، وأئمتنا الخمسة.

## [إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم]

إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عَلَيْهَم السَّلام أبو الحسن، الملقب طبا طبا؛ حبسه المهدي العباسي، وبقي في السجن سبع عشرة سنة؛ ثم خرج بحيلة من بعض شيعته، وكان القاسم ولده قد نشأ؛ فوجده قاعداً بين جماعة، فسلم عليهم، ولم يعرفه القاسم حتى عَرَّفته والدته بعلامات في صدره، وهي ضربتا سيف معترضتان، فلما تحققه اعتنقه، وقدمه إلى أهله.

(۸۹۵) - مقاتل الطالبيين (ص/ ۱۸۸).

قال في المقاتل: ومات إبراهيم في الحجاز بعد التسعين ومائة، وهو يروي عن أبيه عن جده، وعن الحسين بن علي الفخي – وكان ممن بايعه –.

وعنه: ولده القاسم بن إبراهيم.

خرج له: الهادي للحق، وأئمتنا الخمسة إلا الجرجاني.

#### [الإمام إبراهيم بن عبدالله]

الإمام إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عَلَيْهَم السَّلام أبو الحسن؛ أمه هند بنت أبي عبيدة؛ ولد سنة تسعين، كان على شاكلة أخيه محمد [النفس الزكية] في الدين والعلم والشجاعة والشدة، وكان يقول شيئاً من الشعر.

قلت: ومن ذلك قوله عَلَيْه السَّلام حين بلغه استشهاد أخيه عَلَيْه السَّلام: اللَّه يَعْلَم أُنِّهِ يَكُ لَهُمْ جَزَعَا اللَّه يَعْلَم أُنِّهِ لَهُمْ جَزَعَا لللَّه يَعْلَم أُنِّهِ أُسْلِم أُخِي لَهُم حَتَّى نَمُوتَ جَمِيْعًا أَوْ نَعِيْشَ مَعَا لَم يَقْتُلُوه وَلَمْ أُسْلِم أُخِي لَهُم حَتَّى نَمُوتَ جَمِيْعًا أَوْ نَعِيْشَ مَعَا وبايعه علماء البصرة وفقهاؤها، ومعتزلتها وزهادها، وكان أبو حنيفة يدعو إليه؛ ولم يزل مجاهداً عَلَيْه السَّلام حتى استشهد.

روى عن أبيه عن جده.

وعنه: أولاده، والقاسم بن إبراهيم، ونافع، ومالك، ومفضل الضبي (٨٩٦).

(٨٩٦) ـ روى أبو الفَرَج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين بإسناده أن [الإمام] إبراهيم بن عبد الله نزلَ عَلَى المفضل الضّبيّ في وقت استتاره – قال: وكان المفضلزيديًّا – فقال لـه إبراهيم: ائتني بشيء من كتبك أنظر فيه، فإن صدري يضيق إذا خرجت، فأتاه بشيء من أشعار العرب، فاختار منها قصائد وكتبها مفردة في كتاب.

قال المفضل: فلما قُتِلَ إبراهيمُ أظهرتُهَا، فنسبتُهَا إليَّ، وهي القصائد التي تسمى (اختيار المفضل) السبعين قصيدة، قال: ثم زدتُ عليها وجعلتُهَا مائة وثمانية وعشرين. انتهى. خرج له: السيدان، ومحمد عَلَيْهُم السَّلام.

## [إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم]

إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عَلَيْهَم السُّلام.

يروي عن حمزة بن القاسم، وغيره.

وعنه: ولده [أحمد] أبو العباس الحسني .

خرج له: الإمامان: المؤيد بالله، وأبو طالب عَلَيْهُم السَّلام.

لم يذكر له وفاة في الطبقات، وأهمله في الجداول.

# [إبراهيم بن محمد بن عمر]

إبراهيم بن محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عَلَيْهُم السَّلام.

يروي عن والده، وعن محمد بن عبدالله الشيباني.

وعنه: المرشد بالله.

# ونعود إلى ترتيب الأسماء كما في الطبقات:

# [أبان بن إسحاق الكوفي]

أبًان بن إسحاق الكوفي، النحوي.

عن: الصَّبَاح بن محمد، وعنه: محمد، ويعلى ابنا عبيد، وطائفة.

قال ابن معين: ليس به بأس.

وقال الأزدي: متروك.

قال الذهبي (۱۹۹۸): لا يترك فقد وثقه أحمد والعجلي؛ والأزدي أسرف في لجرح (۱۹۹۸).

وقال ابن حجر في التقريب (٨٩٩): كوفي ثقة، تُكلَّمَ فيه الأَزْدِيُّ بلا حُجَّة.

أخرج له: أبو طالب، وأبو العباس، والترمذي.

## [أَبَان بن تَغْلُب]

أَبَان بن تغلِب (بمثناة فوقية، ثم غين معجمة ساكنة، ولام مكسورة، فموحدة) أبو سعيد الكوفي.

يروي عن زيد بن علي، والباقر، والصادق، وأبي الجارود، والحكَم بن عُتَيْبَة، والحسن، وعَمْرو بن مُرَّة حديث: ((من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه)).

عنه: شعبة، ويعلى بن محمد، وعلي بن الحكم، ويحيى الربعي، وسيف بن عمير، وعبَّاد بن العوّام، والإمام يحيى بن عبدالله، وغيرهم.

وتُّقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم.

قال ابن حجر في التقريب (۹۰۰): ثقة، تكلم فيه للتشيع.

(٨٩٧) \_ ميزان الاعتدال (١/ ٥)، رقم (١).

(٨٩٨) ـ ثم قال الذهبي بعدها في الأزدي: «جَرَح خَلْقًا بنفسه لم يَسبقُهُ أحـدٌ إلى الـتَّكَلُم فيهم، وهو الْمُتَكَلَّمُ فيه».

(٨٩٩) ـ تقريب التهذيب (١/ ٢٤)، رقم (١٤٥)، ط: (دار الفكر).

(۹۰۰) ـ تقریب التهذیب (۱/ ۲۶)، رقم (۱٤٦).

قال الذهبي ما لفظه (٩٠١): غلو التشيع، أو التشيع بلا غلو ولا انحراف، هذا كثير في التابعين وتابعيهم، مع الدين والورع؛ فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية.

إلى قوله: ولم يكن أبان بن تغلب يتعرض للشيخين أصلاً، بل يعتقد أن علياً أفضل منهما. انتهى.

تُوفي سنة أربعين ومائة.

أخرج له: أئمتنا الخمسة إلا الجرجاني، وأخرج له مسلم، والأربعة.

قلت: هو من الأعلام الثقات الأثبات؛ وقد سبق ذكره (٩٠٢)، والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>۹۰۱) \_ ميزان الاعتدال (١/٥).

<sup>(</sup>٩٠٢) \_ في الفصل الخامس.

# فهرس المواضيع

| ٧٠ | السبط الأصغر الحسين بن علي (ع)                      |
|----|-----------------------------------------------------|
| ٧٢ | (فصل: الهمزة)                                       |
| ٧٢ | أُبَيُّ بن كعب الأنصاريأبَيُّ بن كعب الأنصاري       |
| ٧٢ | أسامة بن زيد مأمور النبي لغزو الشام                 |
| ٧٥ | أسلع بن شريك خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم     |
| ٧٥ | أُسِيْدُ بن أبي إياس                                |
| ٧٦ | أسيد بن حُضَيْر                                     |
| ٧٦ | بعض أخبار السقيفة والبيعة                           |
| ٩٢ | أَفْلَح مولى النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم |
| ٩٢ | أفلح بن أبي القُعَيْسأ                              |
|    | الحارث الأسدي                                       |
| ۹۳ | خادم النبي أنس بن مالك                              |
|    | أوس بن الصامتأوس بن الصامت                          |
| ٩٤ | (فصل الباء الموحدة)                                 |
| ٩٤ | بُدَيْلُ بن وَرْقَاءبنديْلُ بن وَرْقَاء             |
| ٩٤ | البراء بن عازب                                      |
| ٩٥ | بُرَيْدَةُ بن الحُصَيْبِ                            |
| ٩٥ | بشر بن عاصم                                         |
| ٩٦ | بَشْيْرُ بن الخَصَاصِيَّة                           |
| ٩٦ | بشير بن سعد                                         |
| ٩٧ | بشير بن سعد بن ثعلبة– والد النعمان                  |
| ٩٧ | بشير بن عَقْرُبَة                                   |
| ٩٨ | رالا ارب الحاريث                                    |

| ٩٨       | بلال بن رباح                                |
|----------|---------------------------------------------|
| ٩٨       | بلال                                        |
|          | (فصل التاء)                                 |
| ٩٨       | تميم بن أوس الدَّاريُّ                      |
|          | تميم بن غَزيَّةَ                            |
|          | (فصل الثاء المثلثة)                         |
| 99       |                                             |
| 1        |                                             |
| 1 * *    | (فصل الجيم المعجمة من أسفل)                 |
| 1 * *    |                                             |
| 1 • 1    | _                                           |
|          | آخر الصحابة موتاً بالمدينة: جابر بن عبدالله |
| 1.7      | الجارود بن عمرو الكندي                      |
| 1.٣      |                                             |
| ١٠٤      | جُبَيْر بن مُطْعِم                          |
| 1 • £    | جرهد                                        |
| فاسقفاسق | جرير بن عبدالله البجلي – وبحث في خبر ال     |
| 1 • V    | جُنَادَة بن أبي أُمَيَّة                    |
| ١٠٨      | جندب بن عبدالله الأزدي - قاتل الساحر .      |
| 1.9      | جَوْدَان                                    |
| 11       | (فصل الحاء المهملة)                         |
| 11       | حمزة بن عبد المطلب، ومقتله وفضله            |
| 117      | الحاريث بن معامية                           |

| 11" | الحارث بن نوفل الهاشمي                      |
|-----|---------------------------------------------|
| 117 | الحارث الصُّدَائِيُّالحارث الصُّدَائِيُّ    |
| 117 | حارثة بن وهب الخزاعي                        |
| 118 | حبان بن صخر                                 |
| 118 | حبان بن المنقذ                              |
| 118 | حبة بن خالد الأسدي                          |
| 118 | حُبْشِيُّ بن جُنَادَة السَّلُولي            |
| 110 | حُجْرُ بن عَلاِيّ                           |
|     | حَدْرَد الأسلمي                             |
| 717 | حذيفة بن أسِيْد الغفاري                     |
| 117 | حُدَيْفَةُ بن اليَمَان صاحب عِلْم المنافقين |
| ١١٨ | حسان بن ثابت َ                              |
| 114 | الحَكَمُ بن عُمَيْرالحَكَمُ بن عُمَيْر      |
| 119 | حَكِيمٌ بن حِزَام بن خويلد                  |
| 119 | حمزة بن عَمرو الأسلمي                       |
| 119 | (فصل الخاء المعجمة من أعلى)                 |
| 119 | خَارِجَة بن حُذَافَة، قاضي عمرو بن العاص    |
| 17  |                                             |
|     | خالد الخزاعي                                |
|     | -<br>خِرَاشُ بنُ أُمَيَّة                   |
| 171 | خُزَيْمة بنُ أوس                            |
| 171 | خزيمة بن ثابت، ذو الشهادتي <i>ن</i>         |
|     | خالد بن زيدخالد بن زيد                      |
|     |                                             |

| 177 | (فصل الدال المهملة)                              |
|-----|--------------------------------------------------|
| 177 | دَيْلُم الحِمْيَرِيُّ                            |
| 17٣ | (فصل الذالُ المعجمة)                             |
| 17٣ | دُؤيب بن حَلْحَلَةَ الخُزَاعِيُّ                 |
| 17٣ | (فصل الراء المهملة)                              |
| 17٣ | رَافِع بن خَدِيج الحارثي                         |
| 17٣ | رافع بن مَكِيثُ                                  |
| 178 | رافع مولى النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم |
| 178 | رُفَاعَة بن رافع                                 |
| 178 | (فصل الزاي المعجمة)                              |
| 178 | الزُّبَيْبُ بنُ تَعْلَبَةَا                      |
| 170 | الزبير بن العوام الأسدي                          |
| 177 | زُهَيْرُ بنُ صُرَد الجُشَمِي                     |
| ١٢٨ | زید بن أرقم                                      |
| ١٢٨ | زيد بن ثابت الأنصاري                             |
| 179 | زيد بن حارثة مولى النبي (ص)                      |
| 179 | زيد بن خالد الجُهَنِي                            |
| 179 | (فصل السين المهملة)                              |
| 179 | سالم مولى أبي حذيفة                              |
|     | سَبْرَة الجُهَنِيُّ                              |
| ١٣٠ |                                                  |
|     | سعد بن عائذ مؤذن قباء                            |
| ١٣٠ | سعد بن عبادة، سيد الخزرج                         |

| 171 | سعد بن مالك أبو سعيد الخدري                           |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 177 | سعد بن معاذ                                           |
| 188 | سعد بن أبي وقاص                                       |
| ١٣٤ |                                                       |
| 170 | •                                                     |
| 170 | سَفِيْنَة مولى النبي صَلَّى الله عَلَيْه وآله وسَلَّم |
| 177 | سلمان بن عامر الضبي                                   |
| 177 | سلمان الفارسي                                         |
| 189 | أحاديث في فضل سلمان وتخريجها                          |
| 187 | سلمة بن الأكوع                                        |
| 187 | سلمة بن الحُبِّق                                      |
| 18٣ | سلامة بن قيصر                                         |
|     | سليم الزُّرَقِي                                       |
| 184 | سمرة بن جندب، المحرض على الحسين (ع) .                 |
|     | سهل بن حُنَيْف                                        |
| ١٤٧ | سهل بن أبي خثمة                                       |
| ١٤٧ | سهل بن سعد بن مالك                                    |
| ١٤٨ | سواء بن خالد، أخو حبة المتقدم                         |
| ١٤٨ | سويد بن قيس                                           |
| ١٤٨ | سُوَيْدُ بن مُقَرِّنمُقَرِّن                          |
| ١٤٨ | (فصل الشين المعجمة)                                   |
| ١٤٨ | شُبْرُ مَةَشبرُ مَة                                   |
| 159 | شدادین أوسی الأنصادی                                  |

| 189 | شریك بن سَحْمَاء                                     |
|-----|------------------------------------------------------|
| 189 | شريك بن جنيد                                         |
| 10  | (فصل الصاد المهملة)                                  |
| 10  | صِرْمَة بن قيس الأنصاري                              |
| 10. | الصَّعْبُ بن جَثَّامة                                |
| 101 | صفوان بن أمية                                        |
|     | صفوان بن عَسَّال                                     |
| 101 | صهيب الرومي                                          |
|     | (فصل الضاد المعجمة)                                  |
|     | الضحاك بن سفيان                                      |
| 104 | ضُمْرة أو ضميرة                                      |
| 104 | (فصل الطاء المهملة)                                  |
| 104 | طارق بن سُو َيدطارق بن                               |
| 108 | طارق بن شِهَابطارق بن                                |
| 108 | طارقطارق                                             |
| 108 | طلحة بن عبيدالله                                     |
| 100 | ذكر طلحة والزبير ووقعة الجمل                         |
| 17  |                                                      |
|     | طَلْقُ بن علي السُّحَيْمِيطُلْقُ بن علي السُّحَيْمِي |
|     | (فصل العين المهملة)                                  |
|     | العباس بن عبد المطلب بن هاشم                         |
|     | استسقاء الصحابة بالعباس رَضِي الله عَنْه.            |
|     | عبدالله بن جعفر بن أبي طالب                          |
|     |                                                      |

| 178        | عبدالله بن العباس                       |
|------------|-----------------------------------------|
| ١٦٧        | عدم صحة معاتبة الوصي (ع) لابن عباس      |
| ١٧٣        | شيء من فضائل ابن عباس                   |
| 177        | عاصم بن عديعاصم بن                      |
| <b>\YY</b> | عامر بن ربيعة بن كعب                    |
| <b>\YY</b> | عامر بن واثلة                           |
| ١٨٠        | عامر الرامعامر الرام                    |
| ١٨٠        | عامر بن مسعود بن أمية                   |
| ١٨١        | عبادة بن الصامت                         |
| ١٨١        | عبدالله بن أئيس                         |
| ١٨١        | عبدالله بن أبي أوفى الأسلمي             |
| ١٨٢        | عبدالله بن بُحَينة                      |
|            | عبدالله بن بُسْر                        |
| ١٨٣        | عبدالله بن جواد العُقَيْلي              |
| ١٨٣        | عبدالله بن الحارث بن جَزْء              |
| ١٨٣        | عبدالله بن رَوَاحَة                     |
| ١٨٤        | عبدالله بن الزُّبَيْر بن العَوَّام      |
| ١٨٤        | تركه للصلاة علَى النبي وآله أربعين جمعة |
| ١٨٦        | جواب محمد بن الحنفية على ابن الزبير     |
| 197        | عبدالله بن زيد الخزرجي                  |
| 197        | عبدالله بن زيد بن عاصم                  |
| 197        | عبدالله بن سَرْجِس                      |
| 198        | عدالله بي سأاه                          |

| 198   | عبدالله بن الشِّخِّيْر                   |
|-------|------------------------------------------|
| 198   | عبدالله بن عامر بن ربيعة العَنْزي        |
| 190   | عبدالله بن عُكَيْم                       |
| 190   | عبدالله بن عمر بن الخطاب                 |
| ۲۰٤   | عبدالله بن عمرو بن العاص                 |
| ۲۰۷   | عبدالله بن قرظ                           |
|       | عبدالله بن مالك                          |
|       | عبدالله بن مسعود                         |
|       | عبدالله بن مُغَفَّل                      |
| ۲۱۰   | عبدالله الصُّنَاحبي                      |
| ۲۱۰   | عبد الرحمن بن أبي بكر                    |
| ۲۱۰   | عبد الرحمن بن أَبْزَى                    |
| Y11   | عبد الرحمن بن سمرة                       |
| 711   | عبد الرحمن بن عوف                        |
| ۲۱۳   | عبد الرحمن بن غنم                        |
| ـم    | عبد المطلب بن ربيعة بن عبد المطلب بن هاش |
| *11   | عبيدالله بن العباس                       |
|       | عبيدالله بن محصن                         |
| 717   | عبيد بن حداد                             |
| 717   | عبيد بن فَرْقَد                          |
| 717   | عَتَّابِ بن أُسِيْد                      |
| Y 1 V | عثمان بن عفان                            |
| Y 1 V | عثمان بن مظعون                           |

| ٣١٨                                          | عثمان بن أبي العاص      |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Y1A                                          | عدي بن حاتم الطائي      |
| پي                                           | عدي بن زيد الجذام       |
| 719                                          | العرباض بن سارية        |
| Y19                                          | عُرْوَة بن الجعد        |
| Y19                                          | عُرْوة بن مُضَرِّس      |
| Y19                                          |                         |
| <b>*************************************</b> | عُقْبَةُ بن عامر الجهني |
| YYY                                          | عقيل بن أبي طالب        |
| 778                                          |                         |
| YYA                                          | عمر بن الخطاب           |
| 779                                          | عمر بن أبي سلمة .       |
| 779                                          | عمر بن عوف              |
| المفتوحة)                                    | (فصل العين المهملة      |
| ۲۳۰                                          | عمرو بن تغلب            |
| غزوميفزومي                                   | عمرو بن حريث الم        |
| ۲۳۰                                          | عمرو بن الحارث          |
| ۲۳۰                                          | عمرو بن حَزْم           |
| <b>TTT</b>                                   | عَمرو بن الْحَمِق       |
| YTT                                          | عمرو بن العاص           |
| ۲۳٤                                          | عمرو بن عنبسة           |
| ي                                            | عمرو بن عوف المزنږ      |
| ۲۳۰                                          | عمرو بن الفَعْوَى       |

| <b>۲۳</b> 0 | عمرو بن كعب اليماني                |
|-------------|------------------------------------|
| ٢٣٦         | عمران بن الحصين                    |
| YTV         | عوف بن مالك                        |
| YTV         | عياش بن أبي ربيعة المخزومي         |
| YTV         | عِيَاضُ بن حِمَار                  |
| Υ٣Α         | (فصل الغين المعجمة)                |
| YTA         | غيلان بن معتّب                     |
|             | (فصل الفاء)                        |
|             | فارض النهدي                        |
|             | فَضَالَةُ بن عُبَيْد               |
| ۲٤٠         | الفضل بن العباس                    |
| ۲٤٠         | (فصل القاف)                        |
| ۲٤٠         | قَبِيْصَةُ بن المُخَارق            |
| 7 8 1       | قتادة بن مِلْحان <sup>َ</sup>      |
| 781         | قتادة أو أبو قتادة                 |
| 781         | قُدَامَةُ بن مَظْعُون الْجُمَحِيُّ |
| 781         | بن سعد بن عبادة                    |
| 7 £ 7       | قيس بن عاصم                        |
| 7 & 7       | (فصل الكاف)                        |
| 7 £ 7       | كَثِيْر بن السائبكَثِيْر بن السائب |
| 7 £ 7       | كعب بن عُجْرة                      |
| ۲٤٣         | کعب بن عمرو بن عباد                |
| 787         | كعب بن مالك بن عمر                 |

| 7 5 7   | كعب بن مرة                         |
|---------|------------------------------------|
| 7 { { } | (فصل اللام)                        |
| 788     | لَبِيْد بن ربيعة                   |
| 788     | لَقِيْطُ بن عامر بن صَبِرَة        |
| 788     | (فصل الميم)                        |
| 7       | مَاْعِز بن مالك الأسلمي            |
| ۲٤٥     | مالك بن الحويرث الليثي             |
| ۲٤٥     |                                    |
| Y & 0   | مِحْجَن بن أبي مِحْجَن             |
| 787     | محمد بن عبدالله بن جحش             |
| 787     | محمد بن مسلمة                      |
| 787     | محمود بن لبيد                      |
| 787     | مَخْرَفَة العبدي                   |
| Y & V   | مَزْيَدَة بن جابرمَزْيَدَة بن جابر |
| Y & V   | المُسْتَوْردُ بن سِنَانا           |
| 7 & V   | المُسْتَوْرَدُ بن شَدَّادا         |
| ۲٤۸     | مَسْلَمَةُ بِن مُخَلِّد            |
| ۲٤۸     |                                    |
| 7 8 9   |                                    |
| 7       |                                    |
| 7       |                                    |
| ۲٥٠     |                                    |
| 707     | •                                  |
|         | <u> </u>                           |

| Y 0 Y | معاوية بن أبي سفيان                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥٣   | معدي كرب                                                                                                       |
| ۲۰۳   | مَعْقِل بن يَسَار                                                                                              |
| ۲٥٣   | المغيرة بن شعبة                                                                                                |
| Y08   | المقداد بن الأسود                                                                                              |
| Yov   | المقدام بن معدي كرب                                                                                            |
| YOA   | (فصلُ النون)                                                                                                   |
| YOA   | نْبَيْشة الحنظلي                                                                                               |
| YOA   | النعمان بن بَشِير                                                                                              |
| Y09   | نْعَيْمُ بن النَّحَّام                                                                                         |
| Y09   | نْعَيْمُ بن هَزَّال ً                                                                                          |
| Y7    | نوفل بن الحارث بن عبد المطلب                                                                                   |
| Y7.   | (فصل الهاء)                                                                                                    |
| Y7.   | هَزَّالُ الْأَسْلَمِي                                                                                          |
| Y7.   | هِلَالُ بن أُمَيَّةُ الْأنصاري                                                                                 |
| ١٢٢   | (فصل الواو)                                                                                                    |
| ١٢٢   | وَايِصَةُ بن مَعْبَد                                                                                           |
| ١٢٢   | وَاثِلَةُ بِنِ الْأَسْقَعِ                                                                                     |
|       | وائل بن حُجْروائل بن حُجْر                                                                                     |
|       | الوليدا                                                                                                        |
| ۲٦٢   | الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط                                                                                  |
|       | (فصل الياء)                                                                                                    |
| Y7.4  | عُدْمُ أُدْرِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْم |

| Y 7 8      | (فصل في الكنى)                                 |
|------------|------------------------------------------------|
| Y78        | (حرف الهمزة)                                   |
| ۲٦٤        | أبو أَمَامَةأبو أَمَامَة                       |
| ۲٦٤        | أبو أَوْفَى الأَسْلَمِيأبو أَوْفَى الأَسْلَمِي |
| Y78        | أبو أيوب الأنصاريأبو                           |
| ۲٦٥        | (حرف الباء)                                    |
| ۲٦٥        | ﺃﺑﻮ ﺑُﺮْﺩَﺓً ﺑﻦ ﻧِﻴَﺎﺭأبو بُرْدَةً             |
| Y70        | أبو بَرْزَةَ الأسلم <i>ي</i> أبو               |
| Y77        | أبو بَصْرَةَ الغِفَاريأبو بَصْرَةَ الغِفَاري   |
| Y77        | أبو بكر ابن أبي قُحَافَة                       |
| ۲٦٧        | أبو بَكْرَةَ الثَّقَفِيأبو بَكْرَةَ الثَّقَفِي |
| ٧٦٧        | (حرف الثاء)                                    |
| Y7V        | أبو تَعْلَبَة الخُشَنِيأبو                     |
| Y 7 A      | (حرف الجيم المعجمة)                            |
| Y 7 A      | أبو جُحَيْفَةَأبو جُحَيْفَة                    |
| Y 7 A      | أبو جُرَيّأبو جُرَيّ                           |
| Y79        | خاتمة                                          |
| YV•        | عودة المؤلف إلى إتمام التأليف                  |
| YV1        | أبو الجَهْم بن صُخَيْر ُ                       |
|            | (حرف اللحاء المهملة)                           |
|            | أبو حَازَم البَجَلِيأبو حَازَم البَجَلِي       |
|            | أبو حُمَيلًا                                   |
| <b>YVY</b> | (ح. في الخاء العجمة)                           |

| <b>TVT</b> | أبو خَلَّادأبو خَلَّاد                     |
|------------|--------------------------------------------|
| YVY        | ٠٠<br>أبو خِرَاشأبو خِرَاش                 |
| YVY        | (حرف الدال المهملة)                        |
| YVY        | أبو الدرداء                                |
| YVY        | (حرف الذال المعجمة)                        |
| ٢٧٣        | أبو ذر الغفاريأبو ذر الغفاري               |
| ٢٧٣        | (حرف الراء المهملة)                        |
| ٢٧٣        | أبو رافع القبطيأ                           |
| YV £       | أبو رَزيْنأبو رَزيْن                       |
| YV0        | (حرفُ السين المهملة)                       |
| ٢٧٥        | أبو سعيد الساعدي                           |
| YV0        | أبو سعيد الخدريأبو سعيد الخدري             |
| ٢٧٦        | أبو سفيانأبو سفيان                         |
| ٢٧٦        | أبو سفيان بن الحارث                        |
| YVV        | أبو سَيَّارَةُأبو سَيَّارَةُ               |
| YVA        | (حرف الشين المعجمة)                        |
| YVA        | أبو شَـُدَّادأبو شَـُدَّاد                 |
| YVA        | (حرف الطاء المهملة)                        |
| YVA        | أبو الطُّفَيْلأبو الطُّفَيْل               |
| YVA        | أبو طلحةأبو طلحة                           |
| YVA        | (حرف العين المهملة)                        |
| YVA        | أبو العاصأبو العاص                         |
| YV9        | أبو عُبَيْدَةَ بن الجَرَّاحِأبو عُبَيْدَةَ |

| YV9 | أبو عَمْرو ابن حَفْص                            |
|-----|-------------------------------------------------|
| ۲۸۰ | (حرف القاف)                                     |
| ۲۸۰ | أبو قَتَادَة الأنصاري                           |
| ۲۸۱ | أبو قتادة العدوي                                |
| ۲۸۱ | أبو قِرْفاصة                                    |
| YAY | (حرف الكاف)                                     |
| YAY | أبو كاهل                                        |
| YAT | (حرف اللام)                                     |
| YAY | أبو لُبَابَة                                    |
| YAY | أبو لُتَبِيَّة                                  |
| YAY | أبو ليلى الأنصاري                               |
| ۲۸٤ | (حرف الميم)                                     |
| ۲۸٤ | أبو مالك الأشعري                                |
| ۲۸٤ | أبو المخبر                                      |
| ۲۸٤ | أبو مَحْذُوْرَةأبو مَحْذُوْرَة                  |
| ۲۸۰ | أبو مسعود الأنصاري                              |
| ۲۸۰ | أبو مسعود الثقفي                                |
| ۲۸۲ | أبو مسعود الزَّرَق <i>ي</i> أبو مسعود الزَّرَقي |
| ۲۸۲ | الأشعري الأشعر                                  |
|     | (حرف النون)                                     |
| YAY | أبو نُجَيْح                                     |
|     | (حرف الهاء)                                     |
| YAY | أبو هريرة الدوسي، وبحث في الرواية عن أمثاله .   |

| 791        | •                                |
|------------|----------------------------------|
| Y9Y        | (حرف الواو)                      |
| Y 9 Y      | أبو وائل الأسدي                  |
| Y 9 Y      | (فصل المبهمات)                   |
| Y9Y        | (فصل في النساء الصحابيات)        |
| Y9T        | (حرف الهمزة)                     |
| Y 9 Y      | أسماء بنت أبي بكر                |
| Y9T        | أسماء بنت عُمَيْسأ               |
| <b>798</b> | أسماء بنت النعمان                |
| 798        | أسماء بنت يزيد بن السَّكن        |
| Y98        | (حرف الباء الموحدة)              |
| 798        | بَرِيْرَة                        |
|            | بُسْرَةُ بنت صفوان               |
|            | (حرف الجيم المعجمة)              |
| <b>797</b> | جُوَيْرِيَّة بنت الحارث          |
| <b>797</b> | (حرفُ الحاء المهملة)             |
| <b>797</b> | حبيبة بنت سهل                    |
| Y9V        | حليمة بنت أبي ذؤيب السَّعْدِيَّة |
| Y 9 V      | حفصة بنت عمر بن الخطاب           |
| Y9A        | حَمْنَة بنت جَحْش                |
| Y9A        | (حرف الخاء المعجمة)              |
| Y9A        | خديجة بنت خويلد                  |
| ¥ 4 A      | 7 1-2 71                         |

| ۲۹۸ | خولة بنت الحارث الخزاعية                     |
|-----|----------------------------------------------|
| 799 | خولة بنت حكيم                                |
| 799 | خولة بنت عاصم                                |
| Y99 | (حرف الراء المهملة)                          |
| Y99 | رقية بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) |
| Y99 | الرُّبيِّع بنت معوِّذالرُّبيِّع بنت معوِّذ   |
| ٣٠٠ | (حرف الزاي المعجمة)                          |
| ٣٠٠ | زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) |
| ٣٠١ | زينب بنت أمير المؤمنين (ع)                   |
| ٣٠٣ | زينب بنت جحش                                 |
| ٣٠٤ | زينب بنت أم سلمة                             |
| ٣٠٤ | (حرف السين المهملة)                          |
| ٣٠٤ | سعدی بنت عوف                                 |
| ٣٠٥ | سودة بنت زمعة                                |
| ٣٠٥ | سودة بنت مَشْرَح                             |
| ٣٠٦ | سَهْلَة بنت سهيلَ                            |
| ٣٠٦ | (حرف الصاد)                                  |
| ٣٠٦ | صَفَيَّة بنت حُيَيِّ بن أُخْطَب              |
| ٣٠٧ | صفية بنت عبد المطلب                          |
|     | الصَّمَّاءُ بنت بُسْرالصَّمَّاءُ بنت بُسْر   |
| ٣٠٨ | (حرف العين المهملة)                          |
| ٣٠٨ | عائشة بنت أبي بكر                            |
| 711 | عصرمة العميرجية                              |

| <b>*11</b>       | (حرف الفاء)                            |
|------------------|----------------------------------------|
| ٣١١              | فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين (ع)     |
| ٣١٣              | فاطمة بنت أبي حُبَيْش                  |
| ٣١٣              | فاطمة بنت قيس                          |
| له وسلم)گله وسلم | فاطمة بنت محمد الرسول صلى الله عليه وآ |
| ٣١٤              | (حرف الميم)                            |
| ٣١٤              | مُسَّة الأزدية                         |
| ٣١٤              | ميمونة بنت الحارث الهلالية             |
| ٣١٥              | ميمونة بنت سعل                         |
| ٣١٥              | (حرف الهاء)                            |
| ٣١٥              | هند بنت الجَوْن                        |
| ٣١٦              | هرينة بنت الحارث                       |
| ٣١٦              | (حرف الياء)                            |
| ٣١٦              | يسيرة بنت ياسر                         |
| ٣١٨              | (فصل في الكني)                         |
| ٣١٨              | أم أيمنأ                               |
| ٣١٨              | أم خالد بنت سعيد بن العاص              |
| ٣١٨              | أم الدرداء الكبرى                      |
| ٣١٨              | أم الدرداء الصغرى                      |
| ٣١٩              | أم سلمةأ                               |
| ٣٢٢              | أم سُلَيْم بنت ملحان                   |
| ٣٢٣              | أمُ عطيةُ الأنصارية                    |
| ***              | أو العلاء الأزمارية                    |

| ٣٢٤ | أم عمارة الأنصارية                          |
|-----|---------------------------------------------|
| ٣٢٥ | أم الفضلأ                                   |
| لم) | أمُ كلثوم بنت الرسول (صلى الله عليه وآله وس |
| ٣٢٧ | أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط               |
| ٣٢٧ | أم معبد بنت كعب                             |
| ٣٣٠ | أم الوليد بنت عمر الأنصارية                 |
| ٣٣٠ | أم هانيء بنت أبي طالبأ                      |
| ٣٣١ | ابنة حمزة عَلَيْه السَّلام                  |
| ٣٣١ | أم أيمنأ                                    |
| ٣٣١ | خاتمة                                       |
| ٣٣٢ | (القسم الثاني)                              |
| ٣٣٢ | (باب الهمزة)                                |
| ٣٣٢ | إبراهيم بن الحسن الشبه                      |
|     | إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم               |
| ٣٣٣ | الإمام إبراهيم بن عبدالله                   |
| ٣٣٤ | إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم                 |
| ٣٣٤ | إبراهيم بن محمد بن عمر                      |
| ٣٣٤ | أبًان بن إسحاق الكوفي                       |
| ٣٣٥ | أَبَان بن تَعْلِبأبان بن تَعْلِب            |
| ٣٣٧ | فهرس المواضيع                               |
|     |                                             |

تمّ بحمد الله تعالى